





الأمريطاعة الخالي المالية الم

...

•

. \*

# الأمري المحالية المحدد المرابعة المحدد المحدد

تأبيف العكلامّة الخطِيب السَّيدٌ محكمّد كاظِم الفَرْوثِني

> تمنشودَات مؤسّسَةِ النورُللمَطيوعَات بسَيعت·لبنان

الطبعة الثانية جميع حقوق الطبع محفوظة ١٤١٣ هـ \_١٩٩٣ م

مؤسسة النورللمطبوعات

بيوت. شارع المطار. قرب كلية الهندسة ص.ب ١١/٨٦٤٥



# بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ

إليك يا أمين الله في أرضه ، وحجته على عباده .

إليك يا خاتم الأوصياء ومنقذ الأمة والإمام المنتظر .

إليك يا سيدنا يا صاحب الأمر أيها المهدي .

إليـك ـ روحي لك الفـداء ـ أهدي صحيفـة ولائي لجدك الأكبـر سيد العترة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وعليك السلام .

فتفضل بقبول بضاعتي المزجاة وتصدق علينا إن ألله يجزي المتصدقين .

المنتظر لدولتكم محمد كاظم القزويني

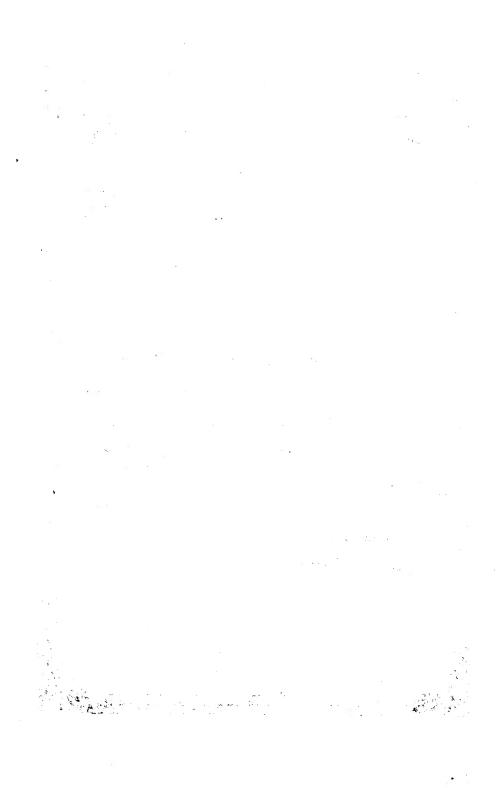



# بسم الله الرخمن الرحيم

الحمد لله كما يرضى ، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله سادات الورى .

وبعد: كم أنا معجب بحياة أولياء الله الذين كانوا المظهر الصحيح الكامل للإنقياد والخضوع لأوامر الله تعالى وإرادته وإني لا أعرف في قاموس اللغة العربية ألفاظاً كافية في التعريف والتعبير عن شخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه لا أكتب هذا بقلم العاطفة والغلو ولا طمعاً في ربح مادي للجائزة الدنيوية بل بقلم الواقع والحقيقة ، أنظر إلى الحقائق وأذكر انطباعاتي عنها وسيظهر صدق هذا الكلام من خلال سطور الكتاب ، ويتجلى الحق الواضح لكل من يقرأ هذا الكتاب مجرداً عن الاتجاهات .

كلمة العظيم لا تكفي لبيان عظمة الرجل ، وخاصة بعد أن استعملت هذه الكلمة في الكثير ممن يستحق ذلك أو لا يستحق ، مع العلم أن العظمة تتفاوت من حيث القلة والكثرة والضعف والشدة وكذلك سائر الصفات الحميدة التي يُعبَّر عنها بالفضائل ويُنعت بها الرجال .

فكيف أستطيع أن أصف الإمام حق الوصف ، وأؤدي واجب المقام حق الأداء ، وكلما حاولت أن أطير بقلمي إلى أرفع مستوى في البيان وأعلى درجة في الأداء مع ذلك كله فالعجز عن التعبير لا يفارقني ، والأفضل أن نذكر حياة الإمام بكل بساطة ، ونحيل إدراك الموقف وأهمية الحال إلى فكرة القارىء وذهنه وفهمه الفطري ، وهذا أولى من تنميق الألفاظ وتنضيدها وتكوين كتلة من الألغاز أو الكنايات التي تشبه كتب اللغة ولكن من غير تبويب وتنظيم !!

هناك صفات تميل إليها النفوس وتحبها وتحب من يتصف بها ويُقال لها : الفضائل كالعلم والشجاعة والكرم وغيرها .

وهناك أيضاً صفات تنفر منها الطباع وتكره من يتصف بها ويقال لها: الرذائل كالجهل والجبن والبخل وغيرها، وهي أضداد الفضائل والصفات الحمية، كلتا الطائفتين من الصفات تقل في النفوس وتكثر، وتضعف وتشتد، فقد يبلغ الكرم القمة، وقد ينتهي البخل إلى الحضيض وهكذا الكلام في باقي الفضائل والرذائل، ونحن حينما نراجع ترجمة حياة الإمام أمير المؤمنين علين نجدها حافلة بالفضائل بأقصى درجة ممكنة وأرفع مستوى يتصور، منزهة عن كل ما يمس ويحط ويشوه (بجميع معنى الكلمة) بقدسية الإمام وجلالته، وليس هذا إدعاءً أجوف، بل محتويات الكلمة) بقدسية الإمام وجلالته، وليس هذا إدعاءً أجوف، بل محتويات دليل وكتاب الله أقوى حجة ومن أصدق من الله قيلاً وأختم مقدمتي هذه بكلمتى الوجيزة:

أقول: إن الله تعالى الذي هو على كل شيءٍ قدير ولا يعجزه شيء شاء أن يظهر لعباده الفرد الكامل من خلقه ليريهم قدرته على الإبداع في الصنع ويبرهن لهم على أن من الممكن أن يقرب الله البشر إلى أعلى درجة من الشرف يمكن للموجود أن يبلغها ، فخلق الله محمداً مُنْ الله وعلى بن أبي طالب مستنه ليكون كل واحد مثالًا كاملًا للقدرة الإلهية ،

وشاهداً حياً لأرقى موجود في مراتب الصعود .

وكثيراً ما كنت أحدّث نفسي بتأليف كتاب يتضمن الإشارات إلى بعض مواهب هذا الإمام، المقتدى لقوافل الإنسانية عبر القرون والأجيال والدهور، ولكن التفكير حول أهمية هذا العبء الثقيل وخطورة الموقف وضآلة وضعف البيان وسعة البحث كلها كانت موانع تحول دون الخوض في هذه المعركة العلمية الفكرية!

حتى إذا اقترب شهر رمضان المبارك من سنة ١٣٨٦ هـ وثارت في النفوس ثورة العبادة ونهضة الدين وانتبهت غرائز الإقبال على فعل الخير واستعد إخواننا الشباب لإعادة مجلسهم السنوي في ليالي شهر رمضان وكان لي شرف الخدمة والتكلم في ذلك المجلس الذي كانت الحياة تنفجر من نواحيه ، وينبعث النشاط من جوانبه ، ففكرت حول اختيار حديث إسلامي مسلسل ، لله فيه رضى وللمستمعين فيه أجر وثواب .

وأخيراً: تقرر أن نتحدث حول شخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ونجعلها محور كلامنا ، وندور في فلكها لما في ذلك من فوائد دينية ، علمية ، روحية ، تربوية ، تنفع العباد والبلاد .

فالتحدث عن أمير المؤمنين يشمل التكلم عن الإسلام الصحيح في جميع مجالاته وخاصة في دور التكوين والتأسيس وعن مدى تأثير التربية الإسلامية في النفوس وتبلورها ببركة تلك التعاليم وتكهرب النفوس بنفسية النبي مَثَنَ اللهُ النفسية القوية بالمبدإ الأعلى .

نذكر في هذه الصحائف شيئاً عن حياة الإمام أمير المؤمنين عليه في ظل الإسلام وبعض مواقفه في المواطن الخطرة التي قل أن يثبت لها أحد ، باستقبال الأخطار التي ارتعدت منها الفرائص وخفقت عندها القلوب خفقان الطير .

تبدأً تلك الحوادث المتسلسلة من أيام بعثة النبي بَنِيْكِ، والشروع

بالدعوة الصامتة ، والناطقة والسرِّية والعلنية وأدوار تلك الدعوة وتطورها في مكة ، وتنتهى بهجرة النبي بمنسه إلى المدينة .

وهنا يتطور الموقف إلى العمل بصورة أوسع وأصعب ، ويبدأ دور الحروب والغزوات والمجازر التي أجج الكفار نارها ، فارتـوت الأرض من الدماء وانقلبت البوادي إلى مقابر .

نذكر مواقف الإمام عليه في تلك المراحل المذهلة ، واستعداده للتضحية في سبيل المبدإ بحيث ما كان يقف في طريقه شيء يغير اتجاهه وانطباعه عن الدين .

وتنتهي فترة الجهاد بوفاة الرسول الأعظم ، فيتطور الجهاد بنوع من السكوت والصبر أو الكلام بما يقتضيه الحال وما تفرضه المصلحة العامة للإسلام والمسلمين .

ينقضي ربع قرنٍ والإمام جليس بيته ، مسلوب الإمكانيات فاقداً قدرة النهوض بأعباء الخلافة وما هناك من لوازم ومتطلبات ومسؤولية أمام الله والتاريخ لأن المسؤولية تابعة للقدرة والقوة ونفوذ الكلمة وجوداً وعدماً .

وتنتهي تلك الفترة المؤلمة بمقتل عثمان وانتقال الخلافة إلى الإمام مرة ثانية بعد انتزاعها منه إثر واقعة الغدير .

فيبدأ دور المسؤولية وبيان مسؤوليات الحكم في القانون الإسلامي ، وتطبيق أحكام الله في جميع المجالات ، والاصطدام بالنزعات والاتجاهات المخالفة وما هناك من مشاكل وعراقيل ومواقف حرجة .

نسير مع التاريخ حيث سار الإمام حتى ينتهي البحث بشهادة الإمام عليه ونفسيات طيبة تتجلى الإمام عندما أحسَّ بخطر الوفاة .

نتمم هذا البحث بما تيسر من كلمات الإمام وتعاليمه القيّمة وفضائله ومكارم أخلاقه . وبذلك ينتهى الكتاب إن شاء الله .

ونضطر أن نقتطف من كل حادثة جملة ترتبط بالإمام ، ومن كل غزوة جانباً يتعلق بالذات بموقف الإمام فيها ، رعاية لأسلوب الكتاب .

وأنا على يقين أن الإحاطة بجميع مزايا هذا الإمام خارج عن نطاق البشر وقدرة البيان ، لأنه مستن كالبحر لا يُدرك طرفاه ولا يُبلغ جانباه ولا يمكن الغوص إلى عمقه .

فالمتحدث عن شخصية الإمام يجد أمامه عوالم غير متناهية ، يطير في فضائها وأرجائها ، ومهما أُوتي من حول وقوة فإن التعب يدركه قبل أن يدرك مداها .

ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله ، فلنذهب إلى المجلس المنعقد في الجامع المعروف بجامع الصافي مقابل صحن سيدنا أبي عبد الله الحسين مانته لنستمع إلى ما يلي :



# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الكرام البررة .

وبعد: لقد اتفقنا أن نجعل حديثنا وبحثنا في هذا الشهر عن أكبر شخصية عرفها التاريخ بعد الرسول الأعظم التنابية.

وهي شخصية سيدنا ومولانا الإمام المرتضى أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء ، ونبدأ حديثنا بولادة الإمام بالثني في الكعبة .

ولا بأس قبل الخوض في بيان الواقعة ، بذكر مقدمة تمهيدية فنقول :

نحن بصفتنا مؤمنين بالله وبالقرآن العظيم لا محيص لنا عن قبول الأمور الخارقة للعادة والتي هي ما وراء الطبيعة ، المذكورة في القرآن الكريم ، ويُقال لها : (الماورائيات) أو (الميتافيزيقيا) .

فإن القرآن الكريم يتضمن أكبر كمية من الحوادث الماورائيات ، ولا نستطيع (بصفتنا مسلمين) أن نرفضها أو نتردد في قبولها ، وخاصة بعد أن آمنًا أن القرآن كتاب من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

مثلاً: طبيعة النار هي الإحراق ، وإسناد الإحراق إلى النار من الأمور البديهية الثابتة ، والقرآن الحكيم يحدثنا عن إبراهيم وأنه لما كسر الأصنام حكم المشركون عليه بالإعدام فقالوا: «حرِّقوه» فأضرموا ناراً عظيمة اشترك جميع طبقات الناس في جمع الحطب لها ، فوضعوا إبراهيم الخليل في آلة تسمى (المنجنيق) ، وقذفوه من مكان بعيد في وسط تلك النار العظيمة .

قال تعالى: ﴿وقلنا: ياناركوني برداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ (١) في الحديث \_ في تفسير هذه الآية \_: لما خاطب الله النار بقوله: ﴿كوني برداً ﴾ كاد إبراهيم أن يموت من البرد فقال تعالى: ﴿وسلاماً ﴾ فسلم إبراهيم من الموت بالبرد.

وكذلك عصا موسى المنته وانقلابها إلى ثعبان وابتلاعه الحبال والعصي التي كانت يُخيّل إليهم من سحرهم أنها تسعى ، ثم عادت العصا كما كانت .

وهكذا ما قيام به عيسى بن مريم النشيم من إبراء الأكمه (الذي ولمد أعمى) والأبرص ، وإحياء الموتى حتى الذين انقضت على وفياتهم مئيات السنوات ، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المعجزة في ثلاثة مواضع .

وهكذا وهلم جرا ، من القضايا والحوادث الخارقة للعادة والطبيعة المستندة إلى إرادة الله وقدرته ، ويسهل الإيمان بهذه الأمور كلها إذا حصل الإيمان بأن الله قادر على كل شيءٍ ، وأن جميع الموجودات خاضعة ومطبعة لإرادة الله تعالى .

إذا ثبت هذا فلا مانع لـدى العقل من قبول انشقاق جـدار الكعبة للدخول فاطمة بنت أسد حتى تضع ولدها الإمام في جوف الكعبة ، وإليك الواقعة :

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ؛ الآية : ٦٩ .



أحست السيدة فاطمة بنت أسد بوجع الولادة وهي في الشهر التاسع من الحمل ، وأقبلت إلى المسجد الحرام وطافت حول الكعبة ، ثم وقفت للدعاء والتضرع إلى الله تعالى ليسهل عليها أمر الولادة ، قائلة : يا رب إني مؤمنة بك وبكل كتاب أنزلته ، وبكل رسول أرسلته . . . ومصدقة بكلامك وكلام جدي إبراهيم الخليل المشتربين وقد بنى بيتك العتيق ، وأسألك بحق أنبيائك المرسلين ، وملائكتك المقربين وبحق هذا الجنين الذي في أحشائي . . . إلا يسرت علي ولادتي .

انتهى دعاءُ السيدة ، وانشق جدار الكعبة من الجانب المسمى (بالمستجار) ودخلت السيدة فاطمة بنت أسد إلى جوف الكعبة ، وارتأب الصدع ، وعادت الفتحة والتزقت وولدت السيدة إبنها علياً هناك(١) .

من المعلوم: أن للكعبة باباً يمكن منه الدخول والخروج، ولكن الباب لم ينفتح، بل انشق الجدار ليكون أبلغ وأوضح وأدل على خرق العادة، وحتى لا يمكن إسناد الأمر إلى الصدفة.

والغريب: أن الأثر لا يزال موجوداً على جدار الكعبة حتى اليوم

<sup>(</sup>١) البحار - ج ٩ .

بالرغم من تجدد بناء الكعبة في خلال هذه القرون ، وقد ملاًوا أثر الانشقاق بالفضة والأثر يُسرى بكل وضوح على الجدار المسمى بالمستجار ، والعدد الكثير من الحجاج يلتصقون بهذا الجدار ويتضرعون إلى الله تعالى في حوائجهم .

روى الشيخ الطوسي عليه الرحمة \_ في أماليه \_ عن الإمام الصادق عليه: كان العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين فريق بني هاشم إلى فريق بني عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام ، إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وكانت حاملة بأمير المؤمنين عليه للسعة أشهر ، وكان يوم التمام ، فوقفت بإزاء البيت الحرام ، وقد أخذها الطلق ، ورمت بطرفها نحو السماء وقالت . . . إلى آخر كلامها الذي تقدم .

ووصل الخبر إلى أبي طالب ، فأقبل هو وجماعة وحاولوا ليفتحوا باب الكعبة حتى تصل النساء إلى فاطمة ليساعدنها على أمر الولادة ، ولكنهم لم يستطيعوا فتح الباب ، فعلموا أن هذا الأمر من الله سبحانه تعالى .

وحدَّثت السيدة فاطمة بما جرى عليها في الكعبة ، قالت : فجلست على الرخامة الحمراء ساعة ، وإذا أنا قد وضعت ولـدي على بن أبي طالب ولم أجد وجعاً ولا ألماً .

وبقيت السيدة في الكعبة ثلاثة أيام ، وانتشر الخبر في مكة ، وجعل الناس يتحدثون به حتى النساء ، وازدحم الناس في المسجد الحرام ، ليشاهدوا مكان الحادثة ، حتى كان اليوم الثالث ، وإذا بفاطمة قد خرجت من الموضع الذي كان قد انشق لدخولها وعلى يدها صبي كأنه فلقة قمر وأسرعت الجماهير المتجمهرة إليها فقالت : معاشر الناس ، إن الله عز وجل إختارني من خلقه وفضّلني على المختارات ممن مضى قبلي ، وقد اختار الله آسية بنت مزاحم فإنها عبدت الله سراً في موضع لا يحب أن يعبد الله فيه إلا اضطراراً ، ومريم بنت عمران ، حيث هانت ويسرت ولادة عيسى فهزت الجذع اليابس من النخلة في فلاة من الأرض حتى تساقط عيسى فهزت الجذع اليابس من النخلة في فلاة من الأرض حتى تساقط

عليها رطباً جنياً وإن الله تعالى اختارني (فضلني) عليها وعلى كل من مضى قبلي من نساء العالمين لأني ولـدت في بيته العتيق ، وبقيت فيـه ثلاثـة أيام آكل من ثمار الجنة وأرزاقها . . . الخ(١) .

وبعد هذا كله لم يبق مجال للشك في هذه الحادثة والاستبعاد من قدرة الله تعالى وإرادته ، وما المانع أن يختار الله لمولد وليه أشرف بقاع الأرض حتى يكون مولده في ذلك المكان من مزاياه التي تفرد بها عن الخلق أجمعين ؟؟

وما المانع أن يمنح الله عباده المقربين هذه العطايا والمنح كي تكون لهم دليلًا على كرامتهم عند الله .

فقد ذكر الشيخ المفيد (ره) المتوفى سنة ٤٣١ هـ في الإرشاد مولد الإمام في البيت الحرام ، وكذلك من جاء بعده كالشيخ الطوسي والنسابة على بن أبي الغنائم والشهيد في مزاره والسيد ابن طاووس في المصباح والعلامة الحلى المتوفى سنة ٧٣٦ هـ في كتابه كشف الحق وكشف اليقين .

وتطرق السيد الحميـري في نظمـه إلى هذه المفخـرة وهو من شعـراء القرن الثاني وهو قوله :

ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد ما لُف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد

وكذلك الشاعر محمد بن المنصور السرخسي ، وهو من شعراء القرن السادس أشار إلى هذه الفضيلة بقوله :

ولدته منجبة وكان ولادها في جوف كعبة أفضل الأكنان ولم ينفرد أساطين الشيعة وعلماؤهم بذكر هذه المأثرة، بل شاركهم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

الكثير من علماء السنة ، كالمسعودي في مروج الذهب وإثبات الوصية وعبد الحميد خان الدهلوي ، في سيرة الخلفاء وغيرهما من المحدثين .

وأشار عبد الباقي العمري وعبد المسيح الأنطاكي أيضاً إلى هذه الحادثة وأنها من الأمور المتفق عليها ، وأنها من خصائص الإمام ولم يشاركه أحد قبله ولا بعده في هذه المكرمة ، حتى قال محمود الآلوسي في شرح قصيدة عبد الباقي العمري ما هذا نصه : (وفي كون الأمير كرم الله وجهه ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا وذُكر في كتب الفريقين السنة والشيعة . . . ولم يشتهر وضع غيره كرم الله وجهه كما اشتهر وضعه ، وأحرى بإمام الأئمة أن يكون وضعه فيما هو قبلة للمؤمنين ، سبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين) .

استقبل سيدنا أبو طالب السيدة فاطمة بنت أسد مهنئاً ، وأخذ أبو طالب وليده الحبيب وضمه إلى صدره ثم رده إلى أمه ، وأقبل رسول الله وذلك قبل أن يُبعث فلما رآه علي جعل يهش ويضحك كأنه ابن سنة ، من حيث المشاعر والإدراك فأخذه النبي ومناه وقبله وحمد الله على ظهور هذا المولود الذي كان يعلم أنه سيكون له أحسن وزير وخير أخ وأول مؤمن به ، وتتحقق به آمال رسول الله وأمانيه بنشر دينه الذي سيبعث به فسلم علي على رسول الله ثم قرأ هذه الأيات :

﴿ يَسَمُ الله الرحمن الرحيم . قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴿ ( ) إلى آخر الآيات ، فقال رسول الله يَشْنَتُ قد أفلحوا بك . وقرأ تمام الآيات إلى قوله ﴿ أُولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ﴾ ( ) .

فقال رسول الله المنطقة: أنت والله أميرهم تميرهم من علومك فيمتارون ، وأنت والله دليلهم وبك يهتدون .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ؛ الأيتان : ١ و ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ؛ الأيتان : ١٠ و ١١.

وأذّن أبو طالب في الناس أذاناً جامعاً وقال : هلموا إلى وليمة إبني على . قال : ونحر ثلاثماة من الإبل وألف رأس من البقر والغنم واتخذوا وليمة عظيمة وقال : معاشر الناس ، ألا من أراد من طعام على ولدي فهلموا وطوفوا بالبيت سبعاً سبعاً ، وآدخلوا وسلموا على ولدي على فإن الله شرّفه(١) .

وهنا سؤالان : الأول كيف تكلم علي وهو ابن ثلاثة أيام والسؤال الثاني كيف قرأ آيات القرآن والقرآن بعد لم ينزل على النبي ؟.

أما الجواب عن السؤال الأول: إن القرآن الكريم يصرح بتكلم عيسى لما حملته أمه مريم وجاءت به إلى قومها ، فسألها قومها عن عيسى «فأشارت إليه» أي سلوا الطفل فإنه يخبركم عن الحقيقة . قال اليهود: كيف نكلم من كان في المهد صبياً ؟ قال (عيسى): «إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً» فإذا أمكن أن يتكلم عيسى في المهد صبياً فما المانع أن يتكلم علي وهو طفل فإن كان عيسى نبياً فعلي خليفة نبي ووصية وليس ذلك على الله بعزيز ، وليس هذا بمستحيل أمام قدرة الله تعالى فإن الله على كل شيء قدير .

والجواب عن السؤال الثاني: أن القرآن الحكيم يقول: ﴿إِنَّا أَنُولْنَاهُ فَي لَيُلَةُ الْقَدْرِ﴾ (٢) مع العلم أن القرآن نزل على النبي وَالْمَنْتُ في خلال ثلاث وعشرين سنة ، من يوم مبعثه إلى أيام قبل وفاته ، فما المقصود من هذه الآية المباركة التي تصرح بنزول القرآن في ليلة القدر؟ هناك أحاديث متواترة عن أهل البيت عَلَيْكُم في تفسير هذه الآية مفادها: أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا بزل تدريجياً ومن هنا يُستفاد أن القرآن كان موجوداً في السماء قبل نبوة محمد وَالمَنْتُهُ.

فالطفل الذي اختار الله له الكعبة مولداً وأنطق لسانه يوم ولادته لا مانع عند العقل أن يلهمه الله شيئاً من كتابه المخلوق الموجود في السماء . وكانت ولادته يوم الجمعة في الثالث عشر من شهر رجب ، بعد مضي ثلاثين سنة من عام الفيل . وقيل : أقل من ذلك ، والله العالم .

 <sup>(</sup>۱) البحار - ج ۹ .
 (۱) سورة القدر ؛ الآية : ۱ .

### اللبلة الثانية



### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كما هو أهله ، والصلاة والسلام على محمد وآله خير البرية .

كلامنا الليلة: حول التربية الإسلامية التي ترباها على على خلا السنوات الطوال التي قضاها مع النبي ومناهي منذ نعومة أظفاره حتى بلغ من العمر ثلاثاً وثلاثين سنة، وهي المدة التي عاش فيها مع الرسول، ولا أملك بياناً كافياً لوصف تلك التربية المدهشة، وتأثيرها في نفس على على عليه ، والأفضل أن نستمع إلى كلام على علي عليه في هذا الموضوع، فإنه يشرح لنا مدى اختصاصه والتصاقه بالنبي والنبي والناهد، من صغر سنه، يذكر عليه ذلك في خطبته الجليلة المعروفة بالقاصعة، قال عليه:

«أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب ، وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر . وقد علمتم موضعي من رسول الله والتربية بالقرابة القريبة ، والمنزلة الخصيصة ، وضعني في حجره وأنا ولد ، يضمني إلى صدره ، ويكنفني إلى فراشه ، ويمسني جسده ويشمني عرقه .

وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه ، وما وجد لي كذبة في قول ، ولا خطلة في فعل ، ولقد قرن الله به مُؤنينه من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك

من ملائكته يسلك به طريق المكارم ، ومحاسن أخلاق العالم ، ليله ونهاره ، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يـوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به ؛

ولقد كان يجاور في كل سنة بحراءٍ فأراه ولا يراه غيري .

ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله ﴿ اللهِ وَالْمُنْسَامُ وَحَدَيْجَةُ وَحَدَيْجَةً وَخَدَيْجَةً وأنا ثالثهما . أرى نور الوحي والرسالة ، وأشم ريح النبوة ؛

ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه والمتنافية فقلت يا رسول الله: ما هذه الرنة ؟ فقال: إنه الشيطان أيس من عبادته. إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي. ولكنك وزير وإنك لعلى خيسر»(۱). فقد روى العلامة الحلي عليه الرحمة في كشف اليقين وغيره...:

وقال رسول الله والمنته الله المنته الله الله والمنته الله الله والله وا

وذكر الثعلبي في تفسيره عن مجاهد قال: كان من نعم الله على على بن أبي طالب على أبي طالب على الله له وزاده من الخير أن قريشاً أصابتهم أزمة (قحط) شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير ، فقال رسول الله والتوسيد للعباس عمه وكان أيسر بنى هاشم ـ: يا عباس أخوك أبو طالب كثير

<sup>(</sup>١): نهج البلاغة ، خطبة رقم ١٨٧. (٢) البحار : ج ٩ .

العيال ، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة ، فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله ، آخذ أنا من بنيه رجلاً ، وتأخذ أنت من بنيه رجلاً ، فنكفيهما عنه من عياله . قال العباس : نعم فانطلقا ، حتى أتيا أبا طالب فقالا : نريد أن نخفف عنك عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه ، فقال أبو طالب : إن تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما . فأخذ النبي بالمناس علياً فضمه إليه ، وأخذ العباس جعفراً فضمه إليه ، فلم يزل علي مع رسول الله والتحدى بعثه الله نبياً ، واتبعه على فآمن به وصدقه . . الخ .

وأخذ رسول الله والته والتناب علياً ، فانتخبه لنفسه واصطفاه لمهم أمره ، وعول عليه في سره وجهره ، وهو مسارع لمرضاته موفق للسداد في جميع حالاته ، وكان رسول الله والتناب في ابتداء طروق الوحي إليه ، كلما هتف به هاتف أو سمع من حوله رجفة راجف ، أو رأى رؤياً أو سمع كلاماً يخبر بذلك خديجة وعلياً والمنت ويستسرهما هذه الحالة فكانت خديجة تثبته وتصبره ، وكان على والنه ويبشره ويقول له : والله يا ابن عم ما كذب عبد المطلب فيك ، ولقد صدقتِ الكهان فيما نسبته إليك ، ولم يزل كذلك إلى أن أمر والتناب بالتبليغ . فكان أول من آمن به من النساء خديجة ، ومن المذكور أمير المؤمنين على بن أبي طالب وعمره يومئذ عشر سنين ، وكانت السيدة خديجة الكبرى والتناب النبي يعطف ويحنو على على والتناب ويتولى رعايته منذ نعومة أظفاره ، فكانت السيدة خديجة تستزيده وتزينه وتحليه وتلسه وترسله مع جواريها ، ويحمله خدمها .

وقد أجمع علماء النفس والتربية واتفقت كلمتهم على: أن جميع نفسيات الإنسان وأخلاقه وصفاته إنما هي انطباعات التربية التي تركزت في نفسه منذ صغره، بحيث يمكن لنا أن نعرف مصير الطفل ومستقبله من منهاج التربية التي قام بها الوالدان والمربي تجاه الطفل في صباه.

فالحقارة والعقد النفسية والـدناءة والخمـول وما شـاكلها من الصفـات التي تظهر في الناس إنما هي من ولائد التربية الفاسدة في باكورة حياتهم .

وكذلك شرافة النفس وعلو الهمة ، وقوة الـروح وما شــابهها إنمــا هي من نتائج التربية الصحيحة في أيام الصبا .

وفي المناقب: عن أبي رافع أن النبي المناقد... قال لعمه أبي طالب: إني احب أن تدفع إلي بعض وُلدك يعينني على أمري ويكفيني ، وأشكر لك بلائك عندي ، فقال أبو طالب: خُذ أيهم شئت. فأخذ عليا عليا عليا في المنتقى عروقه من منبع النبوة ، ورضعت شجرته من ثدي الرسالة ، وتهدلت أغصانه عن نبعة الإمامة ، ونشأ في دار الوحي ، وربي في بيت التنزيل ، ولم يفارق النبي والتنافي في حال حياته إلى حال وفاته ، لا يقاس بسائر الناس ، إذ كان عليه في أكرم أرومة ، وأطيب مغرس ، والعرق الصالح ينمي والشهاب الثاقب يسري ...

ولم یکن الرسول لیتولی تأدیبه ، ویتضمن حضانته وحسن تربیته إلا علی ضربین :

إما على التفرس فيه ، أو بوحي من الله تعالى ، فإن كان بالتفرس فلا تخطى فراسته ، ولا يخيب ظنه ، وإن كان بالوحي فلا منزلة أعلى ولا حال أدلّ على الفضيلة والإمامة .

بناءً على هذا اهتم رسول الله والله الله والله الله والله وا

فأنتجت تلك التربية الإسلامية الفريدة في نفس على الشرية أحسن الأثر ، وتربى تحت ظل الرسول أفضل تربية ، واجتمعت فيه جميع المؤهلات للصعود إلى أعلى مرقاة ، فاستحق أن يجعله الله نفس النبي في آية المباهلة ، وكملت فيه الكفاءة والإنسانية بجميع معنى الكلمة حتى صار أهلًا لكل منحة إلهية وعطية ربانية وصار جديراً بالولاية والخلافة ، والوراثة ، وبكل عظمة وكل تقدير من الخالق والمخلوق ، وكل

إكبار وإعجاب من الرسول ، وتجلت فيه الفتوة والشهامة ، والإعتماد على النفس ، والإحساس بالشخصية وعظمة النفس حينما قدم لتقبل أكبر مسؤولية في العالم ، واستعد للقيام بأكبر مهمة من أقل لوازمها التضحية بكل غال ونفيس ، وذلك يوم الدار أو الإنذار ، وإليك الواقعة :

فاصنع لنا يا علي صاعاً من طعام ، واجعل عليه رجلَ شاة ، واملاً لنا عساً من لبن ، ثم أجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم ، وأبلغهم ما أمرت به . ففعلت ما أمرني به ، ثم دعوتهم أجمع وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون أو ينقصون رجلاً ، فيهم أعمامه : أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب ، فلما اجتمعوا له ، دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به ، ولما وضعته تناول رسول الله وسنته من اللحم فنتفها بأسنانه ، ثم ألقاها في نواحي الصفحة ، ثم قال : خذوا باسم الله . فأكل القوم حتى صدروا ما لهم بشيء من الطعام حاجة ، وما أرى إلا مواضع أيديهم ، وأيم الله الله الذي نفس علي بيده أن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم ، ثم جئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا جميعاً ، وأيم الله ان الرجل الواحد منهم يشرب مثله ، فلما أراد رسول الله والمنتقب أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال : لشدً ما سحركم صاحبكم !!

فتفرق القوم ، ولم يكلمهم رسول الله مَنْكُنْ فقال لي في الغد : يا علي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول ، فتفرق القوم قبل أن أكلمهم ، فَعُد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ، ثم اجمعهم لي .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ؛ الآية : ٢١٤.

قال: ففعلت ، ثم جمعتهم ، فدعاني بالطعام ، فقرَّبته لهم ، ففعل كما فعل بالأمس ، وأكلوا حتى صدروا ما لهم به من حاجة ثم قال: اسقهم . فجئتهم بذلك العس ، فشربوا حتى رووا منه جميعاً ، ثم تكلم رسول الله رشيله ، فقال: يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به ، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه ، فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على أمري فيكون أخي ، ووصيي ووزيري وخليفتي في أهلي من بعدي ؟

قال: فأمسك القوم، وأحجموا (سكتوا) عنها جميعاً، قـال: فقمت وإني لأحدثهم سناً، وأرمصهم عيناً، وأعظمهم بطناً، وأحمشهم ساقاً، فقلت: أنا ـ يا نبي الله ـ أكون وزيرك على ما بعثك الله به . . .

قال : فـأخذ بيدي ثم قال : إن هذا أخي ووصيي ووزيـري وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا .

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لإبنك وتطيعه ؛

وفي رواية فقال: ليقومن قائمكم أو ليكونن من غيركم ثم لتندمن، ثم أعاد الكلام ثلاث مرات فقام علي فبايعه ثم قال له والتيانية: آدن مني، فدنا منه ففتح فاه، ومج من ريقه وتفل بين كتفيه وثدييه فقال أبو لهب: بئس ما حبوت به ابن عمك إن أجابك فملأت فاهه ووجهه بزاقاً! فقال النبي والتيانية: ملأته حكماً وعلماً وفهماً (١).

وللمأمون العباسي مناظرة لطيفة ظريفة قيّمة مع الفقهاء ، نقتطف منها محل الحاجة :

المأمون : يا إسحاق أي الأعمال كان أفضل يوم بعث الله رسوله ؟ إسحاق : الإخلاص بالشهادة .

<sup>(</sup>١) البحار \_ ج ٩ .

المأمون: أليس السبق إلى الإسلام؟

إسحاق: نعم.

المأمون: إقرأ ذلك في كتاب الله يقول: ﴿والسابقون السابقون أولئك المقربون﴾(١) إنما عنى من سبق إلى الإسلام، فهل علمت أحداً سبق علياً إلى الإسلام؟

إسحاق : يا أمير المؤمنين إن علياً أسلم وهو حديث السن ، لا يجوز عليه الحكم ، وأبو بكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه الحكم .

المأمون : أخبرني أيهما أسلم قبل ؟ ثم أناظرك من بعده في الحداثة والكمال .

إسحاق: علي أسلم قبل أبي بكر على هذه الشريطة.

المأمون : فأخبرني عن إسلام على حين أسلم ؟ لا يخلو من أن يكون رسول الله عن الله ؟؟

أطرق إسحاق!!

إسحاق: أجل بل دعاه رسول الله إلى الإسلام.

المأمون: يا إسحاق فهل يخلو رسول الله بَرَّيْنَ عين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه بأمر الله أو تكلف ذلك من نفسه ؟؟

(أطرق إسحق)!!.

المأمون : يا إسحق لا تنسب رسول الله إلى تكلُّف ، فإن الله قال : ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمَتَكَلَفِينَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ؛ الآية : ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ؛ الآية : ٨٦.

إسحاق: أجل، يا أمير المؤمنين بل دعاه بأمر الله.

المأمون : فهل من صفة الجبار (جل ذكره) أن يكلف رسله دعاء من لا يجوز عليه حكم ؟

إسحاق: أعوذ بالله .

المأمون: أفتراه في قياس قولك \_ يا إسحاق \_ أن علياً أسلم صبياً لا يجوز عليه الحكم قد تكلف رسول الله بمنت من دعاء الصبيان ما لا يطيقون، فهل يدعوهم الساعة ويرتدون بعد ساعة فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء، ولا يجوز عليهم حكم الرسول منت ؟؟

أترى هذا جائزاً عندك أن تنسبه إلى رسول الله ؟؟ إسحاق : أعوذ بالله . . . الخ .

وليس هذا بأول خطوة كبيرة خطاها عليه الى مراقي الصعود ولا بأول موقف مشرف وقف فيه للحق ، فقد دعاه الرسول قبل ذلك إلى الإعتراف له بالنبوة والتصديق له بالرسالة ، وذلك يوم بعثه الله تعالى في غار حراء وانحدر متحملًا أعباء الرسالة وقصد بيت خديجة وفتحت له الباب وقالت : ما هذا النور ؟ فأجابها : إنه نور النبوة ، إشهدي يا خديجة بأن لا إله إلا الله وإني رسول الله . فشهدت بذلك فكانت أول إمرأة آمنت ، ثم دعا علياً علياً علياً علي في في فكان أول من أسلم من الرجال ، ويمتاز إسلام على علي علياً علي في فكان أول من أسلم من الرجال ، ويمتاز إسلام على علي المنتي عن بقية المسلمين في ذلك العهد فإن النين أسلموا على يد النبي والمنتي كان جلهم غير موحدين ، بل يهوداً ونصارى ومشركين ، وسبق الكفر أو الشرك إسلامهم ، ولكن علياً عليه لم تتغير فطرته التي فطره الله عليها ، ولم يدنس ساحته شرك ولا كفر ، بل كان فطرته التي فطره الله عليها ، ولم يدنس ساحته شرك ولا كفر ، بل كان العلوم والمعارف الإلهية التي كان الرسول والمنا بالله ويقيناً به على أثر تلك العلوم والمعارف الإلهية التي كان الرسول والمناب يزقه إياها زقاً ، ولما بعث النبي بالنبوة كان علي أول من صدقه وآمن به وقام بما يتطلب ذلك التصديق والإيمان .

ولا بأس أن نذكر الشيء اليسير من الأحاديث التي تصرح بهذه الفضيلة الفريدة لعلى علينه:

قال رسول الله وَ الله والله وال

وأخذ النبي بيد علي فقال : إن هذا أول من آمن بي ، وهذا أول من يصافحني يوم القيامة ، وهذا الصدّيق الأكبر .

وقال أيضاً: لقد صلَّت الملائكة عليَّ وعلى علي سبع سنين لأنا كنا نصلي وليس معنا أحد يصلي غيرنا .

وقال أمير المؤمنين عليه: أنا عبد الله وأخو رسول الله ، وأنا الصدّيق الأكبر ، لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتري ، ولقد صليت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنين ، وأنا أول من صلى معه .

وقال أيضاً: أنا أول رجل أسلم مع رسول الله مُطْنَاتُ.

وقال أيضاً : أنا أول من صلى مع رسول الله وسنت .

وقال أيضاً : أسلمت قبل أن يسلم الناس بسبع سنين .

وقال أيضاً: اللهم إني لا أعرف عبداً من هذه الأمة عَبَـدَك قبلي غير نبيك . (قاله ثلاث مرات) ثم قال : لقد صليت قبل أن يصلي الناس .

وقال أيضاً : بُعث رسول الله مُنْفَلِهُ يوم الاثنين وأسلمت يـوم الثلاثـاء وقال في أبيات له :

سبقتكم إلى الإسلام طراً غلاماً ما بلغت أوان حلمي وله أيضاً:

أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي به ربيت وسبطاه هما ولدي صدًة وجميع الناس في بُهَم من الضلالة والإشراك والنكد

قال جابر : سمعت علياً ينشد بهذا ورسول الله يسمع ، فتبسم رسول الله وقال : صدقت يا على .

وكان هذا الأمر من الأمور الثابتة عند الصحابة والتابعين وقد روي ذلك نظماً ونثراً عن جماعة منهم يتجاوز عددهم خمسين رجلاً ، تجد ذلك بالتفصيل في الجزء الثالث من الغدير لشيخنا الأميني (رحمه الله) .

ولشيخنا الأميني كلام لطيف قيّم في هذا الموضوع (وكل كلامه لطيف) قال: وأما نحن فلا نقول: إنه (علياً) أول من أسلم بالمعنى الذي يحاوله ابن كثير وقومه ، لأن البدأة به (الإسلام) تستدعي سبقاً من الكفر ، ومتى كفر أمير المؤمنين حتى يسلم ؟ ومتى أشرك حتى يؤمن ؟ وقد انعقدت نطفته على الحنيفية البيضاء ، واحتضنه حجر الرسالة ، وغذته يد النبوة ، وهذبه الخلق النبوي العظيم ، فلم يزل مقتصاً أثر الرسول قبل أن يصدع بالدين الحنيف وبعده ، فلم يكن له هوى غير هواه ، ولا نزعة غير نزعته (إلى أن قال) بل نحن نقول: إن المراد من إسلامه وإيمانه وأوليته فيهما وسبقه إلى النبي في الإسلام هو المعنى المراد من قوله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه عن البيه عن الإسلام هو المعنى المراد من قوله تعالى عن إبراهيم ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين (٢) وفيما قال سبحانه عن موسى عليه في الرسول بما فوأنا أول المؤمنين (٣) وفيما قال عن نبيه الأعظم : ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه (٥) وفيما قال : ﴿قل إني أمسرت أن أكون أول من أسلم كرب العالمين (٢) وفيما قال بالعلمين (١) .

# وقال ابن أبي الحديد :

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ؛ الآية : ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ؛ الآية : ١٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ؛ الآية : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ؛ الآية : ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ؛ الآية : ١٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة غافر ؛ الآية : ٦٦.

وما أقول في رجل سبق الناس إلى الهدى وآمن بالله ، وَعَبَدَه ، وكل من في الأرض يعبد الحجر ويجحد الخالق ، لم يسبقه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير : محمد رسول الله المتناف .

ذهب أكثر أهل الحديث إلى أنه عليه الصلاة والسلام أول الناس اتباعاً لرسول الله مُشَنِّهُ وإيماناً به ، ولم يخالف في ذلك إلا الأقلُّون .

ومن وقف على كتب أصحاب الحديث تحقق لــه ذلك ، وعلمــه واضحاً وإليه ذهب الواقدي وابن جرير الطبري ، وهــو القول الـذي رجحه ونصره صاحب كتاب الإستيعاب .



قد ذكرنا في أول كلامنا الليلة أن التربية الصحيحة إنما تتسنى للطفل عن طريق المربي والوالدين والبيت الذي يفتح الطفل فيه عيناه ، فقد كان على على على المنافي دروس التوحيد من الرسول الأعظم المنابي من أيام صباه ويتعلم منه العلوم الإلهية طيلة أيام كونه طفلاً ويافعاً وشاباً وخليفة ، وكان يجد كل التشجيع من والده أبي طالب عليه الذي كفل النبي من يوم وفاة عبد المطلب ، ولم يبلغ النبي يومذاك من العمر ثمان سنين وأخذه إلى بيته وضمه إلى أهله وولده ، وكان هو وزوجته السيدة فاطمة بنت أسد يبذلان كل ما في وسعهما في خدمة النبي والترفيه عنه حتى أنهما كانا يفضلانه على أولادهما في المطعم والملبس والعناية والخدمة ، وقام أبو طالب بما قام من أنواع العطف والحنان والرعاية والاهتمام بشأن النبي والإشادة بمواهبه في السفر والحضر .

ولأبي طالب على الحظ الأوفر في القيام بتزويج النبي من السيدة خديجة والقضاء على المشاغبات والمنافسات التي كادت أن تحول دون ذلك الزواج الميمون .

ومواقف أبى طالب في سبيل التحفظ على النبي والدفاع عنه والحماية

له من بدء بعثته إلى آخر حياة أبي طالب ، مشكورة مذكورة في تاريخ المسلمين ، وإسلام أبي طالب الشنه وإيمانه بالنبي مما لا شك فيه عنـد كل مسلم منصف ، وهذا بعض تلك البحوث الشاهدة لما نحن فيه الأن :

قال ابن الأثير: إن أبا طالب رأى النبي من وعلياً يصليان وعلى على يمينه فقال لجعفر رضي الله عنه : صل جناح ابن عمك وصل عن يساره .

وفي رواية : فقام جعفر إلى جنب على ، فأحس النبي ، فتقـدمهما ، فأقبلوا على أمرهم حتى فرغوا ، فانصرف أبو طالب مسروراً ، وأنشأ يقول :

لا تخذلا وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي

إن علياً وجعفراً ثقتي عند ملم الزمان والنُوب والله لا أخذل النبى ولا يخذله من بنيُّ ذوحسب

وكان أبو طالب إذا رأى رسول الله عَمْنَهُ أحياناً يبكي ويقول: إذا رأيته ذكرت أخى ، وكان عبد الله أخاه لأبويـه ، وكان شـديد الحب والحنـو عليه ، وكذلك كان عبد المطلب شديد الحب له ، وكان أبو طالب كثيراً ما منامه ويضجع إبنه علياً مكانـه ، فقال لـه علي ليلة : يا أبت إني مقتـول . فقال له:

> إصبرن يا بني فالصبر أحجى قد بذلناك والبلاء شديد لفداء الأغرذي الحسب الشا

> > فأجاب على بقوله:

أتأمرني بالصبر في نصر أحمد ولكنني أحببت أن تر نصرتي سأسعى لوجه الله في نصر أحمد

كـل حـى مصـيـره لـشـعـوب لفداء الحبيب وابن الحبيب قب والباع والكريم النجيب

ووالله ما قلت الذي قلت جازعا وتعلم أنى لم أزل لك طائعا نبي الهدى المحمود طفلاً ويافعا وقال القرطبي في تفسيره: روى أهل السير قال: كان النبي قد خرج إلى الكعبة يوماً وأراد أن يصلي ، فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل له لله .. من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته ؟ فقام ابن الزبعري فأخذ فرثاً ودماً فلطخ به وجه النبي والته فانفتل النبي من صلاته ، ثم أتى أبا طالب عمه فقال: يا عم! ألا ترى إلى ما فعل بي ؟ فقال أبو طالب: من فعل هذا بك ؟ فقال النبي والتها عبد الله بن الزبعري .

فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم ، فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون ، فقال أبو طالب : والله لئن قام رجل لجللته بسيفي . فقعدوا حتى دنى إليهم ، فقال : يا بني من الفاعل بك هذا ؟ فقال : عبد الله بن الزبعري ، فأخذ أبو طالب فرثاً ودماً فلطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم ، وأساء لهم القول .

وهناك أحاديث كثيرة متواترة حول إسلام أبي طالب وإيمانه ، بل وكتب طائفة من العلماء والفضلاء مؤلفات واسعة قيّمة حول إيمان أبي طالب أمثال كتاب اسنى المطالب ، وأبو طالب مؤمن قريش ، وكتاب : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ، وفي المجلد السابع من الغدير لشيخنا الأميني ما يروي الغليل .

ولسيدنا أبي طالب المنتجم قصائد وأبيات في مدح النبي المنتجم والإعتراف برسالته والتصديق بنبوته، وذكر الشيخ الأميني في المجلد السابع من الغديرعن بعض المؤرّخين: أن الأبيات التي قالها أبو طالب في مدح النبي والمنتجم قد بلغت ثلاثة آلاف ونحن نقتطف أبياتاً تصرح بإيمان أبي طالب وتفانيه في نصرة النبي ، فقد كتب أبو طالب أبياتاً إلى النجاشي ملك الحبشة وهي:

ليعلم خيار الناس أن محمداً وزير كموسى والمسيح بن مريم أتانا بهدي مثل ما أتيابه فكل بأمر الله يهدي ويعصم

وقال أيضاً :

ألا أبلغا عني على ذات بينها ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً وقال أيضاً:

يرجون أن نسخي بقتل محمد كذبتم وبيت الله حتى تفلقوا

وقال يخاطب النبي :

والله لن يصلوا إليك بجمعهم فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد علمت بأن دين محمد

وقال يمدح النبي:

لقد أكرم الله النبي محمداً وشق له من إسمه ليجله وقال أيضاً:

كذبتم وبيت الله نبزي محمداً ونسلمه حتى نصرع حوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يلوذ به الهُلاك من آل هاشم ألم تعلموا أن إبننا لا مكذب فأيده رب العباد بنصره

وقال أيضاً: أوصى بنصر نبى الخير أربعة

لــوَّيــا وخُصّــا من لــوي ٍ بني كعب رســولًا كمـوسى خُطً في أول الكتب

ولم تختضب سمر العوالي من الدم جماجم تلقى بالحطيم وزمزم

حتى أوسًد في التراب دفينا وابشر بذاك وقر منك عيونا ولقد دعوت وكنت ثم أمينا من خير أديان البرية دينا

فــأكـرم خلق الله في النــاس أحمـد فـذو العرش محمـود وهذا محمـد(١)

ولما نطاعن دونه ونناضل ونذهل عن أبنائنا والحلائل ثمال اليتامى عصمة للأرامل فهم عنده في رحمة وفواضل لدينا ولا نعباً بقول الأباطل وأظهر ديناً حقه غير باطل

إبني علياً وشيخ القوم عباسا

<sup>(</sup>١) وقد ضمن حسان بن ثابت هذا البيت في مديح النبي صلى الله عليه وآله .

وحمزة الأسد الحامي حقيقته كونوا فداءً لكم أمى وما ولدت وقال أيضاً:

إن ابن آمنة النبى محمداً

راعيت فيه قرابة موصولة

عندى يفوق منازل الأولاد وحفظت فيه وصية الأجداد

وجعف أان تذودوا دونه الناسا

في نصر أحمد دون الناس أتراسا

وغير ذلك من قصائده وأبياته المفصلة المذكورة في ديـوانه وسجلتهـا كتب التراجم والتاريخ .

أما تكفى هذه الأحماديث وهذه القصائد أن تكون وثيقة لإيمان أبي طالب وإسلامه ، وهل الإسلام غير هذا ؟

ولو كان جزءٌ من هذه الأثار والمآثر لأبي قحافة والخطاب أو عفان لكانوا أول المسلمين ، ولكن أبا طالب الشع بالرغم من تلك المواقف والمواطن التي وقف بها للدفاع عن النبي والمحافظة على حياته في الشعب وقبله وبعده ، وهذه الإعترافات منه بنبوّة محمد ورسالته ، لا تكفي للدلالة على إسلامه فيقولون : مات أبو طالب مشركاً كافراً .

فليكن كل هذا ، فإن هذه الغارات التي تشن على كفيل رسول الله وناصره والمحامى عنه إنما هي لأجل ولده على سنع فإن القوم لم يرضوا أن تكون ساحة نسب على سنع منزّهة عن كفر الجاهلية ، ولم تطب نفوسهم أن تكون هذه المفاخر لعلى النه وسيعلمون غداً يوم يساقون إلى الحساب عما كتبت أيديهم .

### الليلة الثالثة



### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وسالام على سيد المرسلين محمد وآلـه الطاهرين .

قال الله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتَغَاءَ مُرْضَاتُ اللهِ وَاللهِ رَوْوَفُ بِالْعِبَادِ﴾ (١) .

حديثنا \_ الليلة \_ حول ما قام به علي علي علي من التضحية والتفادي في سبيل رسول الله والدفاع عنه ، ولقد ذكرنا في الليلة الماضية شيئاً يسيراً مما قام به أبوه سيدنا أبو طالب علينه في الدفاع عن النبي علينه والحماية له .

ومن هذه الليلة نبدأ بشرح ما قام به علي عليه من توطين النفس لكل بلاءٍ ومكروه في سبيل الإسلام ، ولقد صدق من قال :

ولولا أبو طالب وإبنه لمامثل الدين شخصاً وقاما فذاك بمكة آوى وحامى وهذا بيثرب جس الحماما فلله ذا فاتحاً للهدى ولله ذا للمعالي ختاما

فقـد خلق الله تعـالى عليـاً علينه ليكـون أحسن وزيـر وأشـرف نصيـر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ؛ الآية : ٢٠٧.

للرسول وأوفى مدائه وأقوى مجاهد في سبيل الإسلام ، ولقد تحقق الهدف الذي خُلق علي علي عليه من أجله ، وقد ذكرنا نهضته المباركة يوم الإنذار وإجابته طلب الرسول وتلبيته لندائه ، وكانت تلك النهضة فاتحة قيامه وجهاده ، إذ تجلت فيها شخصية علي عليه وعبقريته ، وظهر مدى اعتماده على الله تعالى وعلى نفسه المتشبعة بالإيمان وقلبه المطمئن بذكر الله .

واستمر الأمر من ذلك اليوم فكأنه فترة التدريب أو الامتحان التمهيدي الذي لا بد منه لكل مصلح منقذ أن يجس نبض المجتمع ليكون على بصيرة أكثر فينضج فكره بالتجارب لاتخاذ التدابير اللازمة لمشروعه الذي ينوي القيام به والسير على المخطط الذي جعله برنامجاً لحياته .

ولولا خشية الإفتراء على علي على على النه الله على على على النه الله في صدور البشر ، وإن أعصاب علي كانت تستمد القوى من طاقة غير متناهية .

وإلا فكيف يمكن للبشر أن لا يدخل الخوف قلبه ، ولا تتوتر من الأهوال أعصابه ، ولا يخشى من المستقبل المبهم الغامض ولا تستولي عليه الغرائز: غريزة حب الذات ، حب الحياة ، الأنانية وغيرها من الطبائع التي كثيراً ما تحول بين الإنسان وبين ما يريد ؟

ومن هذا الحديث ندرك الشجاعة التي خامرت نفس علي علي علي من صباه: عن أبي عبد الله (الصادق) علينه أنه سُئل عن معنى قول طلحة بن أبي طلحة ـ لما بارزه عليًّ علينه. يا قضم ؟

قال: إن رسول الله على الله على الله على الله عليه أحد لموضع أبي طالب، وأغروا به الصبيان وكانوا إذا خرج رسول الله يرمونه بالحجارة والتراب، وشكى ذلك إلى علي على على الله الله أني أنت وأمي يا رسول الله إذا خرجت فأخرجني معك.

فخرج رسول الله نطفيه ومعه أمير المؤمنين المشي فتعرض الصبيان

ولقد حاول المشركون وكفار مكة خنق الإسلام والقضاء على حياة الرسول منت بشتى الطرق والأساليب، فكانت حركاتهم فاشلة، وجاوًا إلى أبي طالب وسألوه أن يمنع الرسول عن سب الآلهة!! وإفساد الشبان!! وتسفيه الأحلام! فلم يجدوا التجاوب من أبي طالب سند.

فجعلوا يحاربون النبي حرب الأعصاب ، وجاؤا عن طريق التهديد والوعيد وإسناد السحر والجنون إليه ، وقذفه بالحجارة وتلويث ثيابه بالدم والأقذار . وكتبوا الصحيفة القاطعة وقاطعوا بني هاشم أقسى مقاطعة ، كل ذلك لا يزيد النبي إلا ثباتاً واستقامة ، وخاصة لما نزلت عليه الآية : وفاستقم كماأمرت (١) واستمر الحال على هذا المنوال حتى توفيت السيدة خديجة الكبرى وبعد مدة يسيرة توفي سيدنا أبو طالب ، وكانا بمنزلة جناحين لرسول الله ، وخيمت الأحزان على قلب الرسول حتى سمي تلك السنة (عام الحزن) .

وعند ذلك خلا الجو للمشركين ، واستضعفوا النبي لفقـدان الناصـر ، وعزموا على اغتيال النبي وقتله ، وإليكم التفصيل :

اجتمع المشركون في دار الندوة وتذاكروا حول قتل النبي ومنه. وتقرر أخيراً أن يجتمع من كل قبيلة رجل واحد ويهجموا على النبي ومنه. ويقتلوه في بيته ، واجتمع أربعون رجلاً من أربعين قبيلة واجتمعوا على باب دار النبي ونزل جبرائيل على النبي وأخبره بمكيدة القوم وأمره بالهجرة من مكة إلى المدينة ، فأرسل النبي إلى علي وقال له : يا علي إن الروح هبط علي يخبرني أن قريشاً اجتمعت على المكربي وقتلي وأنه أوحى إلي عن ربي أن أهجر دار قومي وأن أنطلق إلى غار ثور ، تحت ليلتي ، وأنه عن ربي أن أهجر دار قومي

<sup>(</sup>١) سورة هود ؛ الآية : ١١٢.

أمرني أن آمرك بالمبيت على مضجعي لتخفي بمبيتك عليه أثـري فمـا أنت قائل وصانع ؟ فقال على علينه : أوتسلّمن بمبيتي هناك يا نبى الله ؟

قال: نعم، فتبسم علي عليه ضاحكاً، وأهوى إلى الأرض ساجداً، شكراً لما أنبأه به رسول الله وأله من سلامته، فكان علي عليه أول من سجد لله شكراً، وأول من وضع وجهه على الأرض بعد سجدته من هذه الأمة بعد رسول الله وألم فلما رفع رأسه قال له: أمضي لما أمرت، فداك سمعي وبصري وسويداء قلبي، ومرني بما شئت أكون فيه كمسرتك وأقع منه بحيث مرادك، وإن توفيقي إلا بالله، وقال النبي والمنه: أو أن ألقي عليك شبهة مني، أو قال: شبهي، قال: أن يمنعوني نعم، قال: فارقد على فراشي واشتمل ببردي الحضرمي، ثم إني أخبرك يا على أن الله تعالى يمتحن أولياءه على قدر إيمانهم ومنازلهم من دينه، فأشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقد امتحنك يا ابن أم وامتحنني فيك بمثل ما امتحن به خليله إبراهيم على والذبيح إسماعيل عليه في صدره وبكى إليه رحمة الله قريب من المحسنين، ثم ضمه النبي والتربية إلى صدره وبكى إليه وجداً به، وبكى علي علي علي غلية وراق رسول الله والتربية.

وفي رواية: قال رسول الله رسيس لله المناه المناه المناه المناه أطلب في المناه ا

لولا ذلك لما أحبب أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة . وقال رسول الله سنت : لعلي على على أهبة المورد الله الله ورسوله ، وسر إليَّ لقدوم كتابي عليك ، ولا تلبث بعده .

فـانطلق النبي إلى الغـار ، ونام عليٌّ في مكـانـه ولبس بـرده ، فجـاء

قريش يريدون أن يقتلوا النبي المنات ، فجعلوا يرمون علياً وهم يرون أنه النبي وكان علي النبي يتضوّر (يتلوى) من الألم ولا يتكلم لئلا يعرفوه ، وكان القوم يريدون الهجوم على البيت ليلا ، فيمنعهم أبو لهب ويقول لهم : يا قوم إن في هذه الدار نساء بني هاشم وبناتهم ، ولا نأمن أن تقع يد خاطئة إذا وقعت الصيحة عليهن ، فيبقى ذلك علينا مسبة وعاراً إلى آخر الدهر في العرب .

فجلسوا على الباب حتى طلع الفجر ، فتواثبوا إلى الدار شاهرين سيوفهم ، وقصدوا نحو مضجع النبي ومعهم خالد بن الوليد ، فقال لهم أبو جهل : لا تقعوا به وهو نائم لا يشعر ، ولكن ارموه بالأحجار لينتبه بها ثم اقتلوه ، أيقظوه ليجد ألم القتل ، ويرى السيوف تأخذه !!

فرموه بأحجار ثقال صائبة ، فكشف عن رأسه ، وقال : ما شأنكم ؟ فعرفوه ، فإذا هو على بلنك فقال أبو جهل : أما ترون محمداً كيف أبات هذا ونجى بنفسه لتشتغلوا به ؟ وينجو محمد ، لا تشتغلوا بعلي المخدوع لينجو بهلاكه محمد ، وإلا فما منعه أن يبيت في موضعه إن كان ربه يمنع عنه كما يزعم .

ثم قالوا : أين محمد ؟ قال : أجعلتموني عليه رقيباً ؟ ألستم قلتم : نخرجه من بلادنا ؟ فقد خرج عنكم .

فأرادوا أن يضربوه فمنعهم أبو لهب ، وقالوا ـ لعلي ـ: أنت كنت تخدعنا منذ الليلة (أي بنومك على فراش النبي خدعتنا وظننا أنك محمد) وبقي النبي المنات في الغار ثلاثة أيام وكان علي يأتيه بالطعام والشراب وفي رواية : استأجر ثلاث رواحل للنبي ولأبي بكر ولدليلهم .

وخرج النبي بعد ذلك من الغار وتوجه نحو المدينة .

روى الثعلبي في تفسيره قال: لما أراد النبي المناه الهجرة خلف علياً والنبي القضاء ديونه، ورد الودائع التي كانت عنده وأمر ليلة خرج إلى

الغار، وقد أحاط المشركون بالدار، وقال له يا علي: إتشح ببردي الحضرمي، ثم نم على فراشي فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله، ففعل ما أمره، فأوحى الله عز وجل إلى جبرائيل وميكائيل: إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة ؟ فاختار كل منهما الحياة، فأوحى الله عز وجل إليهما: ألا كنتما مشل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد وَالله فبات على فراشه يفديه بنفسه، ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه، فنزلا، فكان جبرئيل عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجبرئيل يقول: بخ بخ! من مثلك يا بن أبي طالب، يباهي الله بك ملائكته؟؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله ومنزله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي بن أبي طالب عند رقوف على رسوله ومنزله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي بن أبي طالب عند ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباده (۱).

قال رسول الله مَلْنَاهُ: نزل عليَّ جبرئيل صبيحة يوم الغار ، فقلت : حبيبي جبرئيل أراك فُرِحاً ، فقال : يا محمد وكيف لا أكون كذلك وقد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب مَلْنَكِة ، فقلت : بماذا أكرمه الله ؟ قال : باهى بعبادته البارحة ملائكته ، وقال : ملائكتي ! انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبيي وقد بذل نفسه ، وعفر خدَّه في التراب تواضعاً لعظمتي ، أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي .

وكان علي الله يعتز ويفتخر بهذه الموفقية التي نالها من عند الله تعالى فقال شعراً:

وقيت بنفسي خير من وطأ الحصى محمد لما خاف أن يمكروا به وبتُ أراعيهم متى ينشرونني

ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر فوقاه ربي ذو الجلال من المكر وقد وطنت نفسي على القتل والأسر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ؛ الآية : ٢٠٧ .

وبات رسول الله في الغار آمناً هناك وفي حفظ الإله وفي ستر أقام ثلاثاً ثم زمّت قلائص قلائص يفرين الحصى أينما تفري

إن هذا العمل العظيم الذي قام به الإمام العظيم على النشر وقع من أهل السماوات موقع الإعجاب والإكبار والتقدير ، وهذه المواساة هي الفريدة من نوعها في تاريخ الإسلام بل وفي تاريخ الأنبياء ، فلا غرو ولا عجب إذا طأطاً العظماء رؤوسهم إجلالاً لعلي النشر ونثروا الثناء الجميل نظماً ونثراً ، ولم ينحصر التنويه والإشادة بهذه المكرمة بالمسلمين ، بل شاركهم من غير المسلمين كل من تطبع بروح الفضيلة وحمل بين جوانح صدره قلباً وعي جزءً من الفتوة والشهامة والنجدة وكل يعمل على شاكلته ، وكل إناء بالذي فيه ينضح .

أما من المسلمين فالسيد ابن طاووس لـه كلام لـطيف وتحقيق ظريف سنذكره . وأما من غير المسلمين فأحدهم جـورج جرداق الكـاتب المعاصر وبولس سلامة في ملحمة الغـديـر ، ونكتفي ـهنـا ـ بكـلام ابن طـاووس وجورج جرداق وبولس سلامة .

قال السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال ... ومن أسرار هذه المهاجرة: أن مولانا علياً علياً على فراش المخاطرة وجاد بمهجته لمالك الدنيا والآخرة ولرسوله وأثني فاتح أبواب النعم الباطنة والظاهرة ، ولي الدنيا والآخرة ولرسوله واعتقاد الأعداء أن النائم على الفراش هو سيد الأنبياء وأثن الما كانوا صبروا عن طلبه إلى النهار حتى وصل إلى الغار ، فكانت سلامة صاحب الرسالة من قبل أهل الضلالة صادرة عن تدبير الله على جل جلاله بمبيت مولانا على علي والله في مكانه وآية باهرة لمولانا على علي النائل شاهدة بتعظيم شأنه ، وأنزل الله جل جلاله في مقدس قرآنه : ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ﴿(١) فأخبر أن لمولانا على عليه الشريفة ، وطلباً لرضاء الله جل جلاله لمولانا على عليه المولانا على عليه المولانا على عليه الشريفة ، وطلباً لرضاء الله جل جلاله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٧ .

دون كل مراد ، وقد ذكرنا في الطرائف من روى هذا الحديث من المخالف ، ومباهاة الله جل جلاله تلك الليلة بجبرئيل وميكائيل في بيع مولانا علي علينه بمهجته ، وأنه سمح بما لم يسمح به خواص ملائكته .

ومنها: أن الله جل جلاله زاد مولانا علياً علىاً على القوة الإلهية والقدرة الربانية إلى أنه ما قنع له أن يفدي النبي والقيلة بنفسه الشريفة ، حتى أمره أن يكون مقيماً بعده في مكة مهاجراً للأعداء قد هربه منهم وستره بالمبيت على الفراش وغطاه عنهم ، وهذا ما لا يحتمله قوة البشر إلا بآيات باهرة من واهب النفع ودافع الضرر .

ومنها: أن الله عز وجل لم يقنع لمولانا علي عَلَيْهُ بهذه الغاية الجليلة حتى زاده من المناقب الجميلة ، وجعله أهلًا أن يقيم ثلاثة أيام بمكة لحفظ عيال سيدنا رسول الله والتناشية، وأن يسير بهم ظاهراً على رغم الأعداء وهو وحيد من رجاله ، ومن يساعده على ما بلغ من المخاطرة إليه .

ومنها: أن فدية مولانا على على السيدنا رسول الله المنافية كانت من أسباب التمكين من مهاجرته ومن كل ما جرى من السعادات والعنايات بنبوته، فيكون مولانا علي عليه قد صار من أسباب التمكين من ما جرت حال الرسالة عليه ومشاركاً في كل خير فعله النبي صلوات الله عليه، وبلغ حاله إليه، وقد اقتصرت في ذكر أسرار المهاجرة الشريفة النبوية على هذه المقامات الدينية، ولو أردت بالله جل جلاله أوردت مجلداً منفرداً في هذه الحال، ولكن هذا كافٍ شافٍ للمنصفين وأهل الإقبال.

وقـال الكاتب المسيحي جـورج جرداق في كتـابه : (صـوت العدالـة الإنسانية) :

أما على بن أبي طالب ، فما كان أعجب أمره يوم غامر في سبيل عقيدته التي هي عقيدة محمد بن عبد الله ، وفي سبيل الحق ورعاية الشرف والإخاء هذه المغامرة التي لم يعرف التاريخ أجلّ منها ، وأقوى وأدل على وحدة الذات بين عظيم وعظيم .

وإنها لإرادة على التضحية قـل أن تجـد لهـا مثيلًا إلا في الـظروف النادرة التي تقف بها النفس الإنسانية الواعية بين حـالين من وجود وفنـاء في حيّز من إدراك معنى الوجود على مثال خاص .

فإما أن تؤثر لهذا الجسد عيشاً يقربه دون ما يحييه من قيم الحياة الصاعدة ، فتنكر هذه القيم وتفضل عليها وجوداً هو أشبه بالفناء من حيث أن الوجود حياة تُحيا ! وإما أن تؤثر لهذا الكيان الإنساني انصهاراً بكليات القيم دونما نظر إلى وجود عضوي لا يتصل بروح الوجود الفذ ، فتأتي هذه القيم سالكاً إليها طريق التهلكة . وما فناؤك آنذاك إلا دليل على أن الوجود إنما هو لديك حياة تحيا لا عيش يعاش !

أجل ، إنها لتضحية قلّ أن تجد لها مثيلًا إلا في اختيار سقراط للموت وفي مسلك غيره من السقارطة ، تضحية علي بن أبي طالب يفدي النبي بنفسه راضياً مختاراً على صورة أهون منها على لقاء الموت في ساحة القتال ، أو على شفاه قمقم السم! فما أصعب على المرء أن يأخذ مكان رجل حكم عليه المجرمون بالقتل . وأن يرقد في فراشه فلا يخطئه هؤلاء إذا دخلت إرادتهم طور التنفيذ وهم منه على خطوات ينظرون إليه ويسمع إليهم . ثم إنه يترقب بين حين وحين رؤية أنظارهم تتوامض بالغدر تحت عينيه ، وسيوفهم تتلامع بالموت فوق رأسه ، طوال ليلة كاملة!

لقد كان علي بمغامرته هذه استمراراً لمحمد . وكانت تضحيته من روح المقاومة التي عرف بها ابن عمه العظيم ، وكان مبيته في فراش النبي تزكية للدعوة وحافزاً على الجهاد الطويل! ثم إن في هذه المغامرة ما يوجز الحقيقة عن الإمام وطباعه ومزاجه ، فإذا هي صادرة عنه كما تصدر الأشياء عن معادنها دون تكلف ودون إجهاد . ففيها نموه الذهني المبكر الذي جعله يدرك من الدعوة التي يدق فهمها فهماً صحيحاً على من كان في مثل سنه .

وفيها زهده بالحياة إذا لم تكن عمراً لمكارم الأخلاق . وفيها صدقه المر وإخلاصه العجيب . وفيها عدله بين نفسه وبين سواه من أهل الجهاد

وما يتوخماه بذلك من نصرة للمظلومين والمستضعفين إذا قتل هو ونجحت الرسالة على يدي صاحب الهجرة . وفيها مواجهته للأمور بسماحة وبساطة لا يعرف معهما إلى الكلفة سبيلاً . وفيها المروءة والوفاء والطيبة والشجاعة وسائر صفات الفروسية التي يمثلها علي بن أبي طالب . بل قل هي شيء من استشهاده المقبل . . .

وقال الأستاذ بولس سلامة في ملحمة الغدير:

هزه السوق للنبي فسد في رمال الصحراء يسري وحيداً صابر في العذاب والجوع حتى

العزم يهفو إلى جماع المآثر م مقفر الكف أعوزته الأباعر عجب القفر من تقشف صابر

# إلى أن يقول:

لا ضياءً سوى النجوم الزواهر لا فراش سوى الثرى، لا غطاءً فيناجى السهى يصعد في الأجدواء طرفاً يشق ستر الدياجر إن هـذا الصمت الرهيب لقدس يغسل المرء بالعذاب الصاهر فالخطوب الجسام والألم الممدود وحيى ومطهر للضمائر شد لله قلبه بأواصر فإذا كان طاهراً كعلى ويصلى في كل ومضة خاطر يذكر الله بكرة وعشيا فالمناجاة والصلاة عطور تتعالى إلى السماء مباخر فاملئى الدرب والضفاف أزاهر يا رمال الصحراء هذا على لاح في السبسب الخلى مهاجر هوبعد النبي أشرف ظل حمّلي أجنح الأثير نسيماً من جفون الأسحار ريان عاطر وانشري فوقه الغمام مقاصر وابسطى حولمه الزنابق فرشأ

## الليلة الرابعة



## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله على سيد أنبياء الله محمد وآلـه سادات أوليـاء الله .

ومن كلام لإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المنافية: (أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد ، فاقتلوه ولن تقتلوه ، ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني . فأما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة ، وأما البراءة فلا تتبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة) .

هذه الجملات تجدونها في أكثر كتب الحديث وخصوصاً في كتاب نهج البلاغة في ضمن خطب الإمام أمير المؤمنين علينه.

أخبر الإمام الناس باستيلاء معاوية على رقاب المسلمين ، وذكر صفة من رذائله وهي كثرة الأكل وعدم الشبع لأن رسول الله والله والله الله بطنه».

ولسنا الآن في مقام التحدث عن معاوية ونفسياته وإنما نقتطف من هـنه الجملات جملة واحدة ، ونجعلها محور حديثنا الليلة ، وهي قوله مَانِفٍ: «سبقت إلى الإيمان والهجرة» أما السبق إلى الإسلام والإيمان

فقد مضى الكلام عنه ، وأما السبق إلى الهجرة ، فليس المقصود من الهجرة الانتقال من بلد إلى آخر ، ولا يعد هذا فضيلة ، فما أكثر المهاجرين ! ولعل المقصود من الهجرة هو ترك الوطن وكل ما فيه لله وفي الله ، وقد قال تعالى : ﴿ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ﴿() وهذه الآية في شأن المجاهدين الذين يقتلون في سبيل الله والحجاج الذين يموتون في طريق الحج .

والله تعالى يفضل المهاجرين على غيرهم لأنهم تركوا كل ما كانوا يملكون من المال والأهل والولد لأجل المحافظة على دينهم والتخلص من المشركين الذين كانوا يحاربون المسلمين أشد محاربة .

وعلى الله المورخون المسلمين إلى الهجرة ، وقد اتفق المؤرخون وأجمعوا على أن علياً هو أول من التحق بالرسول وهو في المدينة وذلك بعد أن رد الودائع والأمانات إلى أهلها وعزم على الخروج من مكة إلى المدينة ، وقد ذكر المؤرخون : أن أبا بكر هاجر مع النبي من الغار إلى المدينة فيمكن لنا أن نقول : أن خطاب علي الله كان موجها إلى الناس المخاطبين في ذلك اليوم وليس فيهم أبو بكر ، وعلي سبق المسلمين المفجرة ، ويمكن أن نناقش في خروج أبي بكر مع النبي بأنه لم يقصد الهجرة أي ترك مكة وما فيها وإنما خرج مداراة ومجاراة وصحبة مع النبي وسايره حتى وصل إلى قباء خارج المدينة . وعلي خرج من مكة بهذا القصد ، وترك وراءه كل شيء ، فيصح أن يقال عنه : إنه أول المهاجرين على الإطلاق ، ويمكن أن يكون المقصود الهجرة إلى الدين كما قال تعالى عن لسان لوط : ﴿إني مهاجر إلى ربي ﴿(٢) ، وأما كيفية هجرة على الله مكة إلى المدينة فقد رواها المحدثون بهذه الكيفية :

كتب رسول الله مَنْنَ إلى على بن أبي طالب سَنْكَ، كتاباً يأمره فيه بالمسير إليه ، وقلة التلوم ، وكان الرسول بعث إليه أبا واقد الليثي ، فلما

<sup>(</sup>١) سورة النساء ؛ الآية : ١٠٠. (٢) سورة العنكبوت ؛ الآية : ٢٦ .

أتاه كتاب رسول الله مُشَلِّبُ تهيأ للخروج والهجرة .

قال ابن شهر آشوب: واستخلفه الرسول وَاللّهُ لرد الودائع، لأنه كان أميناً، فلما أداها قام على الكعبة فنادى بصوت رفيع: يا أيها الناس هل من صاحب أمانية؟ هل من عدة له قبل رسول الله؟ فلما لم يأت أحد لحق بالنبى.

وقال ابن شهر آشوب أيضاً: أمره النبي أن يؤدي عنه كل دين وكل وديعة وأوصى إليه بقضاء ديونه ، فأذن من كان معه من ضعفاء المؤمنين فأمرهم أن يتسللوا ويتخففوا - إذا ملأ الليل بطن كل واد - إلى ذي طوى ، وخرج علي الله بفاطمة الله الله بنت رسول الله والله وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وقد قيل : هي ضباعة ، وتبعهم أيمن بن أم أيمن مولى رسول الله والمورسة ، وأبو واقد رسول رسول الله والمورسة أبا واقد ! إنهن من الضعائف ، قال : إني أخاف أن يدركنا الطالب بالنسوة أبا واقد ! إنهن من الضعائف ، قال : إني أخاف أن يدركنا الطالب او قال : الطلب و فقال علي الله والله وال

ليس إلا الله فارفع ظنكا يكفيك رب الناس ما أهمكا

ضربته ، وتختله على على على على عاتقه ، فأسرع السيف مضياً فيه حتى مس كاثبة فرسه ، فكان على على على على قدمه شد الفرس ، أو الفارس على فرسه ، فشد عليهم بسيفه وهو يقول :

خلوا سبيل الجاهد المجاهد آليت لا أعبد غير الواحد

فتصدع القوم عنه ، فقالوا له : اغن عنا نفسك يا ابن أبي طالب ، قال : فإني منطلق إلى ابن عمي رسول الله والله والله والله والله الله والله وا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ؛ الآية : ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ؛ الآية : ١٩٥ .

ولست أريم حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل وأحب أهل بيتي إلي فقد وقاني بنفسه من المشركين فبقي النبي والتي التي التي على على على بعياله وقد تفطرت قدماه فاعتنقه النبي وبكى رحمة لما بقدميه من الورم. وتفل في يديه وأمرهما على قدميه فلم يشتكهما بعد ذلك أبداً.

#### الليلة الخامسة



## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على رسول الله وعلى آله آل الله .

قال الله تعالى : ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ﴾ (١) .

النكاح من سنن الله تعالى في عباده ، والمقصود منه التناسل والتكاثر تحت ظل القانون الإلهي ، وليس الهدف منه إشباع الغريزة الجنسية فقط بل هو في ضمنه وإنما هو كالحصن يحفظ الإنسان من فساد الخلاعة وويلات الفجور .

والهدف الأسمى من النكاح هو: تأسيس بيت عائلي لتكوين جيل يربط الوالدين بتقبل المسؤوليات التي يتطلبها الجيل من بدو إيجاده إلى أن يقطع أدوار الحياة ، وأطوارها من جنين ووليد ورضيع وفطيم وصبي وغلام ومراهق وشاب ويافع ، أو بنت وشابة وفتاة وامرأة .

فالنسل بحاجة ماسة - في أدواره - إلى الكفيل والمربي والمنفق والمؤدب والولي ، إلى جانب حاجته إلى الرضاعة والحضانة والتربية والعناية

<sup>(</sup>١) سورة النور ؛ الآية : ٣٢ .

والخدمة وتأمين لوازم الحياة من المأكل والملبس والمسكن والتعليم وما شابه ذلك .

ولا يندفع أحد إلى تحمل هذه المسؤوليات كما يندفع الوالـدان ، ولا أظن أني أحتاج في هذا البحث إلى إقامة الدليل والبرهان .

فهـل تكون المـرضعة كـالأم؟، وهل المـوظفـات في دور الحضـانـة والروضات يسهرن الليالي للطفل المريض كما تسهر الأم الحنون؟؟

وقد قيل: ليست الثكلى كالمستأجّرة، فهناك فرق كبير وبون شاسع بين من يندفع للعناية والرعاية بالأطفال بدافع الأبوة والعاطفة والمحبة التي لا يكدّرها شيءً، وبين من يتحمل مسؤوليةً بدافع الراتب والوظيفة.

وإدراك أهمية هذا الموقف كثيراً ما يحول بين الوالدين وبين إجابة رغبات الأولاد وتحقيق هواياتهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، فالإرتباط بالعائلة يدفع الإنسان إلى التفكير حول تأمين حياته والخوض في معركة العمل المثمر والإنتاج المفيد ، وفي الوقت نفسه يردعه عن كل مجازفة تهدد كيانه وحريته وتعرقل عليه المساعي كالإقدام على جريمة القتل أو ارتكاب الجنايات التي تؤدي إلى شقاء الوالدين .

وإن هذه الأحزاب والمبادىء ـ التي استولت على الشباب واستنزفت منهم كل نشاط وطاقة ـ لم تنجح إلا بعد أن تقهقرت سُنَّة الزواج بين المسلمين ، وكثر عدد العزاب والبطالين الذين لا تربطهم بالحياة البيتية والعائلية أية رابطة أو مسؤولية ، ولعل الحديث المروي عن الإمام الصادق علينه، يشير إلى هذا الموضوع حيث قال علينه: من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر.

هذا والبحث طويل والكلام يحتاج إلى تفصيل ، وقد ذكرنا هذه المقدمة لحديثنا العذب في هذه الليلة .

العراقيل والمشاكل التي سدَّت على شبابنا طرق الزواج وجعلتهم يهابون

النكاح ولا يهابون السفاح ، ويفضلون الكبت والضغط (على غرائزهم) أو يرجحون الفساد والمجون على انتخاب زوجة تشاركهم حلو الحياة ومرها وأفراحها وأتراحها . هذه العراقيل كانت موجودة في الجاهلية ولكن بصورة أخرى . كغلاء المهر والعصبيات القبلية وما شاكلها ، فتكونت عندهم الأزمات بجميع أقسامها ، واشتدت الحالة حتى أدت إلى دفن البنات وهن في قيد الحياة ، قال تعالى : ﴿وإذا الموؤدة سُئلت بأي ذنب قُتلت؟ ﴾(١) وقال عزوجل : ﴿وإذا الموؤدة سُئلت بأي ذنب قُتلت؟ ﴾(١) وقال عزوجل : ﴿وإذا بُشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بُشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ؟؟ ألا ساء ما يحكمون ﴾ (٢) .

فكان من جملة الخطوات الإصلاحية التي قام بها الرسول الأعظم والمنائد المنافية مو القضاء على هذه العادات الجهنمية والتقاليد الجاهلية ، وإلى هذه الناحية أشار القرآن الكريم بقوله تعالى : والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويُحل لهم الطيبات ويُحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم (٣).

ولم يكتف الرسول الأقدس والمنات عن طريق اللسان ، فالكلام وحده لا يجدي ، وإنما قام الرسول بفك هذه الأغلال عن طريق العمل . فمن جملة ذلك : أنه زوج إبنته الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليك بأبسط ما يمكن ، وتجسم التساهل في ذلك الزواج المبارك بخفة المؤونة وانتهاء الأمر بكل بساطة بعيداً عن التكاليف المجهدة المتعبة التي يفر من شبحها الشباب المغلول بسلاسل التقاليد ويفضل العزوبة على الزواج المقرون بالمشاكل ، وإليكم الواقعة :

<sup>(</sup>١) سورة التكوير ؛ الآيتان : ٨ و ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ؛ الأيتان : ٥٨ و ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ؛ الآية : ١٥٧ .

لما أدركت فاطمة بنت رسول الله وَ الله مَ مدرك النساء خطبها أكابر قريش من أهل الفضل والسابقة في الإسلام ، والشرف والمال ، وكان كلما ذكرها رجل من قريش لرسول الله والتي أعرض عنه رسول الله بوجهه ، حتى كان الرجل منهم يظن في نفسه أن رسول الله فيه وحي من السماء .

ولقد خطبها من رسول الله وَلِمُنْكُ أَبُو بكر ، فقال له رسول الله : أمرُها إلى ربها ، وخطبها بعد أبي بكر عمرُ بن الخطاب ، فقال له رسول الله وَلَمَنْكُ كمقالته لأبي بكر .

فجاء أبو بكر وسعد بن معاد إلى علي سني وهو خارج المدينة يسقي نخلًا له ، وسألاه عما يمنعه عن خطبة فاطمة سني فقال لهما علي : ما يمنعني إلا الحياء وقلة ذات اليد (المال) فقال له سعد : إذهب إلى رسول الله واخطب منه فاطمة ، فإنه يزوجك ، والله ما أرى رسول الله يحبسها إلا عليك . فقال علي : فأقول ماذا ؟ فقال سعد : تقول : جئت خاطباً إلى الله ورسوله فاطمة بنت محمد .

فأقبل علي السول وأخبره بمجيء على الرسول وأخبره بمجيء على ، وكان رسول الله المناه في دار أم سلمة ، فدق علي الباب ، فقالت أم سلمة : من بالباب ؟ فقال لها الرسول ـ من قبل أن يقول علي : أنا ـ : قومي يا أم سلمة فافتحي له الباب ، ومريه بالدخول ، فهذا رجل يحبه الله ورسوله ويحبهما .

فقالت أم سلمة : فداك أبي وأمي ، ومن هذا الذي تذكر فيه هذا وأنت لم تره ؟ فقال : مه يا أم سلمة ، فهذا رجل ليس بالخرق ولا بالنزق(١) ، هذا أخي وابن عمي وأحب الخلق إليّ .

فقامت أم سلمة وفتحت الباب وإذا هو علي بن أبي طالب قالت أم سلمة : والله ما دخل حين فتحت الباب حتى علم أني رجعت إلى خِدري ، ثم

<sup>(</sup>١) الخرق : سيىء التصرف والجاهل . والنـزق : الخفيف في كل أمـر ، العجـول في الجهل والحمق .

دخل على رسول الله رَسِنَتُ فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال النبي: وعليك السلام إجلس.

فجلس علي ، وجعل ينظر إلى الأرض ، كأنه قصد لحاجة وهو يستحي أن يبديها ، فهو مطرق إلى الأرض حياءً من رسول الله منشف فقال النبي : إني أرى أنك أتيت لحاجة ، فقل ما حاجتك ؟ وأبد ما في نفسك فكل حاجة لك مقضية .

فقال علي علي عليه: فداك أبي وأمي ، إنك لتعلم أنك أخذتني من عمك أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد وأنا صبي ، فغذيتني بغذائك وأدبتني بأدبك ، فكنت إلي أفضل من أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد في البر والشفقة ، وأن الله تعالى هداني بك وعلى يديك وأنت (والله) يا رسول الله ذخري وذخيرتي في الدنيا والآخرة .

يا رسول الله: فقد أحببت ـ مع ما شد الله من عضدي بك ـ أن يكون لي بيت وأن يكون لي زوجة أسكن إليها ، وقد أتيتك خاطباً راغباً ، أخطب إليك إبنتك فاطمة! فهل أنت مزوجي يا رسول الله ؟

فتهلل وجه رسول الله فرحاً وسروراً ، ثم تبسم في وجه علي وقال : فهل معك شيء أزوجك به ؟ فقال علي : فداك أبي وأمي ، والله ما يخفى عليك من أمري شيء ، أملك سيفي ودرعي وناضحي (البعير الذي يحمل عليه الماء) وما لي شيء غير هذا . فقال رسول الله وتشنش: يا علي أما سيفك فلا غنى بك عنه ، تجاهد به في سبيل الله وتقاتل به أعداء الله . وناضحك تنضح به على نخلك وأهلك ، وتحمل عليه رحلك في سفرك ولكني قد زوجتك بالدرع ، ورضيت بها منك .

يا على أبشرك ؟. فقال: نعم فداك أبي وأمي ، بشرني فإنك لم تزل ميمون النقيبة ، مبارك الطائر ، رشيد الأمر ، صلى الله عليك . فقال من الشرفإن الله قد زوجكها في السماء من قبل أن أزوجك في الأرض . . إلى آخر كلامه .

ثم قال : يا على إنه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ولكن على رسلك حتى أخرج إليك فدخل عليها فقامت فأخذت رداءه ونزعت نعليه وأتته بالوضوء فوضئته بيدها وغسلت رجليه ثم قعدت فقال لها: يا فاطمة فقالت: لبيك ما حاجتك يا رسول الله ؟ قال: إن على بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه وقد ذكر عن أمرك شيئاً فما ترين ؟ فسكتت ولم تولُّ وجهها ولم ير فيها رسول الله الله أَسْنُكُ كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر ، سكوتها إقرارها ، فمضى على إلى المسجد ، وجاء رسول الله في أثره ، وفي المسجد المهاجرون والأنصار، فصعد رسول الله المنتشب على درجة من المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: معاشر المسلمين إن جبرئيل أتاني آنفاً فأخبرني عن ربي عز وجل أنَّه جمع الملائكة عند البيت المعمور وأنه أشهدهم جميعاً أنه زوج أمته فاطمة بنت رسول الله من عبده على بن أبي طالب ، وأمرني أن أزوجه في الأرض وأشهدكم على ذلك ، ثم جلس وقال لعلى : قم يا أبا الحسن فاخطب أنت لنفسك : فقام وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ﴿مُثَنُّ وقال : الحمد لله شكراً لأنعمه وأياديه ، ولا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه ، وصلى الله على محمد صلاة تزلفه وتحظيه ، والنكاح مما أمر الله عز وجل به ورضيه ، ومجلسنا هذا مما قضاه الله وأذن فيه ، وقد زوجني رسول الله إبنته فاطمة ، وجعل صداقها درعي هذا وقد رضيت بذلك فاسألوه واشهدوا . فقال المسلمون لرسول الله الله الله عَلَمْكُ في : زُوَّجَته يا رسول الله ؟ فقال : نعم . فقالوا بارك الله لهما شملهما . وانصرف رسول الله إلى أزواجه وأقبل فقال : يا علي انطلق الآن فبع درعك وأتني بثمنه حتى أهيىء لك ولإبنتي فاطمة ما يصلحكما قال على : فانطلقت فبعته بأربعمائة درهم سود هجرية وقيل بأربعمائة وثمانين أو خمسمائة من عثمان بن عفان فلماقبضت الدراهم أقبلت إلى رسول الله على الدراهم بين يديه ، فدعا رسول الله على بأبي بكر فدفعها إليه وقال: اشتر بهذه الدراهم لإبنتي ما يصلح لها في بيتها ، وبعث معه سلمان وبلالًا ليعيناه على حمل ما يشتريه ، قال أبو بكر : أحصيت الدراهم

التي أعطانيها ثلاثة وستين درهماً فانطلقت واشتريت فراشاً من خيش مصر محشواً بالصوف ، ونطعاً من أدم ، ووسادة من أدم حشوها من ليف النخل ، وعباءة خيبرية ، وقربة للماء ، وكيزاناً ، وجراراً ، ومطهرة للماء ، وستر صوف ، رقيقاً وحملناه جميعاً حتى وضعناه بين يدي رسول الله مُطَنْكُ فلما نظر إليه بكى ، وجرت دموعه ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم بارك لقوم جُلَّ آنيتهم الخزف! قال على: ودفع رسول الله باقى ثمن الدرع إلى أم سلمة فقال : أتركي هذه الدراهم عندك . ومكثتُ بعد ذلك شهراً لا أعاود رسول الله والله الله الله على أمر فاطمة بشيء استحياءً من رسول الله غير أنى كنت إذا خلوت برسول الله يقول لي : يا أبا الحسن ما زوجتك سيدة نساء العالمين . قال على : فلما كان بعد شهر دخل عليَّ أخي عقيل بن أبي طالب فقال : يا أخي ما فرحت بشيءٍ كفرحي بتزويجك فاطمة بنت محمد ﴿ مِنْكُونُهُ ، يَا أَخَى فَمَا بِاللَّهُ لَا تسأل رسول الله مُصَنَّ يدخلها عليك فتقر عيناً باجتماع شملكما ؟ قال على : والله يا أخي إني لأحب ذلك وما يمنعني من مسألته إلا الحياء منه ، فقال : أقسمت عليك إلا قمت معي . فقمنا نريد رسول الله عَشْنُهُ فلقيتنا في طريقنا أم أيمن مولاة رسول الله مَشْنَكُ فَذَكُرنا ذلك لها فقالت لا تفعل ودعنا نحن نكلمه ، فإن كلام النساء في هذا الأمر أحسن وأوقع بقلوب الرجال . ثم انثنت راجعة فدخلت على أم سلمة فأعلمتها بذلك وأعلمت نساء النبي فاجتمعن عند رسول الله وكان في بيت عائشة فأحدقن به وقلن : فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله قد اجتمعنا لأمر لو أن خديجة في الأحياء لقرت بذلك عينها . قالت أم سلمة : صدقتني حين كذبني الناس وآزرتني على دين الله وأعانتني عليه بمالها !! إن الله عز وجل أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب الزمرد ، لا صخب فيه ولا نصب . قالت أم سلمة فقلنا : فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله إنك لم تذكر من خديجة أمراً إلا وقد كانت كذلك ، غير أنها قد مضت إلى ربها فهنأها الله بذلك وجمع بيننا وبينها في درجات جنته ورضوانه ورحمته ، يا رسول الله وهذا أخوك في الدنيا وابن عمك في النسب علي بن أبي طالب ﴿ الله يُعلَّمُ يحب

أن تدخل عليه زوجته فاطمة تجمع بها شمله . فقال : يا أم سلمة فما بال علي لا يسألني ذلك ؟ فقلت : الحياء منك يا رسول الله . قالت أم أيمن : فقال لي رسول الله مشنش: انطلقي إلى علي فآتيني به ، فخرجت من عند رسول الله ، فإذا علي ينتظرني ، ليسألني عن جواب رسول الله والترسم، وحضر علي مالندي عند رسول الله والترسم الترسم التر

فقال النبي وَاللَّهُ: يا علي إصنع لأهلك طعاماً فاضلاً ، فجاء أصحابه بالهدايا ، فأمر النبي فطحن البر (الحنطة) وخبز ، وذبح الكبش واشترى علي تمراً وسمناً ، وأقبل رسول الله والتناب وحسر عن ذراعيه ، وجعل يشدخ التمر في السمن فقال النبي : يا علي أدع من أحببت .

قال علي: فأتيت المسجد وهو غاص بالناس، فناديت: أجيبوا إلى وليمة فاطمة بنت محمد، فأجابوا من النخلات والزروع، وأقبل الناس إرسالاً وهم أكثر من أربعة آلاف رجل، وساير نساء المدينة، ورفعوا منها ما أرادوا، ولم ينقص من الطعام شيء، ثم دعا رسول الله والمنت بالصحاف (الأواني) فملئت، ووجه بها إلى منازل أزواجه ثم أخذ صحفة، وقال: هذه لفاطمة وبعلها.

(عن ابن بابویه): أمر النبي أَمِنْهُ بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضين في صحبة فاطمة سلام الله عليها وأن يفرحن ويرجزن ويكبرن ويحمدن ولا يقولن ما لا يرضى الله .

قال جابر: فأركبها على ناقته \_ وفي رواية على بغلته الشهباء \_ وأخذ سلمان زمامها والنبي وحمزة وعقيل وجعفر وأهل البيت يمشون خلفها مشهرين سيوفهم ونساء النبي والمنتشبة قدامها يرجزن ، فأنشأت أم سلمة تقول :

سرن بعون الله جاراتي واذكرن ما أنعم رب العلى فقد هدانا بعد كفر وقد وسرن مع خير نساء الورى يا بنت من فضله ذو العلى

وقالت عاشة :

يا نسوة استترن بالمعاجر واذكرن رب الناس إذ يخصنا والحمد لله على أفضاله سرن بها فالله أعطى ذكرها

وقالت حفصة :

ف اطمة خير نساء البشر فضًلك الله على كل الوري زوجك الله فتى فاضلاً فسرن جاراتي بها فإنها

وقالت معاذة أم سعد بن معاذ : أقول قولاً فيه ما فيه محمد خير بني آدم

واشكرنه في كل حالات من كشف مكروه وآفات أنعشنا رب السماوات تفدى بعمات وخالات بالوحي منه والرسالات

واذكسرن ما يحسن في المحاضر بدينه مع كل عبد شاكر والشكر لله العزيز القادر وخصها منه بطهر طاهر

ومن لها وجه كوجه القمر بفضل من خص بآي الزمر أعني علياً خير من في الحضر كريمة بنت عظيم الخطر

وأذكر الخير وأبديه ما فيه من كبر ولا تيه

بفضله عرفنا رشدنا ونحن مع بنت نبي الهدى في ذروة شامخة أصلها

فالله بالخير يجازيه ذي شرف قدمكنت فيه فما أرى شيئاً يدانيه

وكانت النسوة يرجعن أول بيت من كل رجز ثم يكبرن ودخلن الدار ثم أنفذ رسول الله رَبِينَ إلى على على الله في إبنة رسول الله . يا علي : نعم يدها ووضعها في يده وقال : بارك الله في إبنة رسول الله . يا علي هذه فاطمة الزوجة فاطمة ويا فاطمة نعم الزوج علي ، ثم قال : يا علي هذه فاطمة وديعتي عندك ، ثم قال النبي ومن اللهم إجمع شملهما ، وألف بين قلوبهما ، واجعلهما وذريتهما من ورثة جنة النعيم ، وارزقهما ذرية طاهرة طيبة مباركة ، واجعل في ذريتهما البركة واجعلهم أئمة يهدون بأمرك إلى طاعتك ويأمرون بما يرضيك ، اللهم إنهما أحب خلقك إلي ، فأحبهما واجعل عليهما منك حافظاً وإني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم .

ثم خرج إلى الباب وهو يقول: طهّركما وطهّر نسلكما، أنا سلم لمن سالمكما، وحرب لمن حاربكما، أستودعكما الله، وأستخلفه عليكما.

وباتت أسماء عندهما في البيت ، وأصبح الصباح ، وجاء رسول الله بَصْنَهُ إلى زيارة العروسين ، وقال : السلام عليكما ، ءأدخل ؟ ففتحت أسماء الباب فدخل النبي ، فسأل علياً عليه : كيف وجدت أهلك ؟ قال : نعم العون على طاعة الله ، وسأل فاطمة فقالت : خير بعل ، وجاء النبي بعس (قدح) فيه لبن فقال لفاطمة : إشربي فداك أبوك ، وقال لعلي : إشرب فداك ابن عمك .

ثم قال بَهِ اللهِ على آتيني بكوز من ماءٍ ، فجاء على بكوز من ماءٍ فتفل فيه ثلاثاً ، وقرأ عليه آيات من كتاب الله تعالى ثم قال : يا على إشربه ، واترك فيه قليلًا ففعل على ذلك . فرشَّ النبي بَهْنِكُ باقي الماء

على رأسه وصدره ، ثم قال : أذهب الله عنك الرجس يا علي وطهرك تطهيراً . وأمره بالخروج من البيت وخلي بإبنته فاطمة وقال : كيف أنت يا بنية ؟ وكيف رأيت زوجك ؟ قالت : يا أبه خير زوج إلا أنه دخل عليً نساء من قريش وقلن لي : زوجك رسول الله من فقير لا مال له . فقال رسول الله بينيش يا بنية ما أبوك بفقير ، ولا بعلك بفقير . ولقد عرضت عليً خزائن الأرض من الذهب والفضة فاخترت ما عند ربي عز وجل ، يا بنية لو تعلمين ما علم أبوك لسمحت الدنيا في عينيك ، والله يا بنية ما ألوتك نصحاً ، إني زوجتك أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً ، يا بنية إن الله عز وجل اطلع إلى الأرض إطلاعة فاختار من أهلها رجلين فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك . يا بنية نعم الزوج زوجك لا تعصي له أمراً (١) .

 <sup>(</sup>١) اقتطفنا أحاديث هذا البحث من المجلد العاشر من كتاب بحار الأنوار لشيخنا المجلسي (ره).

#### الليلة السادسة



## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على ما أنعم وصلى الله على سيد العرب والعجم محمد وآله أهل الجود والكرم .

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بـأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون﴾ (١) الآية .

الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحافظ على الأمن والسلام ، وهو الدي يحافظ على النفوس والأموال والحقوق أكثر من أي دين آخر ، وأبغض شيء عند الإسلام هو إراقة دماء البشر وسلبهم نعمة الحياة بغير حق ، ولكن الشرع والعقل والقانون يسمح بإراقة دم كل من يقف حجر عثرة في سبيل إسعاد أبناء البشر .

مثلاً: بلدة ليس فيها طبيب ولا دواء ، وقد انتشرت فيهم الأمراض وأخذت منهم كل مأخذ ، فجاء طبيب يداوي المرضى ويهب لهم الدواء مجاناً وبلا عوض ، ويصلح كل ما فسد منهم ويعيد إليهم ما فقدوه من الصحة والعافية والسلامة ليعيشوا سعداء أصحاء .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ؛ الآية : ١١١ .

وإذا بجماعة يحولون بين الطبيب وبين تداوي الناس ويحاربونه بكل ما لديهم من قوة ليحطوا من نشاط الطبيب، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، وكلما صاح فيهم الطبيب وصرخ وذكر لهم الهدف الذي يبتغيه لأجلهم وهو الخير ازدادوا عناداً، وجعلوا يهددون المرضى - الذين قد تحسنت صحتهم ولمسوا العافية من نصائح الطبيب - بالوعيد، وكأن هؤلاء لا يعجبهم أن يروا السلامة والصحة تخيمان على رؤوس المرضى.

أليس العقل يحكم على هؤلاء المهرجين بالإعدام ؟ أليس هؤلاء أضر على البشر من الحيوانات المفترسة ؟

أليس هؤلاء أشد خطراً من الأمراض الفتاكة التي تهدد البشر بالفناء ؟ فالمريض هو المجتمع الجاهلي الفاسد ، والطبيب هو الرسول ، والمهرجون هم المناوئون للرسول ، على هذا أمر الإسلام بجهاد المشركين والكفار الذين حاربوا رسول الله والمنتقب يوم كان في مكة وهجموا عليه ليقتلوه وكفاه الله شرهم ، واضطر النبي أن يترك مسقط رأسه ويهاجر من وطنه كي يستطيع الاستمرار في الدعوة إلى مبدئه وإذا بالأعداء يطاردونه ، وتتحزب الأحزاب ضده ، ويستعين بعضهم ببعض للقضاء على الرسول ومبدئه وعلى كل من اعتنق ذلك الدين الذي اعتبروه ديناً جديداً .

ولا بد للرسول الأعظم أن يقف أمام هؤلاء للدفاع عن نفسه ومبدئه فهو بحاجة ماسة إلى الأنصار والأعوان ليقاوم بهم أعداءه الألداء، وهم الأنصار - أصحابه الذين أسلموا على يديه وهاجروا من مكة، وفيهم الشيوخ والكهول والشبان والمراهقون، وقد امتلاوا حباً للإسلام وتسلّحوا بسلاح الإيمان الذي هو أقوى سلاح.

ولكن غريزة حب الحياة ما فارقتهم في بدء الأمر ، فمن الصعب المستصعب عليهم أن يخوضوا غمار الموت ، ويستقبلوا السيوف والرماح وخاصة وهم الأقلون عدداً وعدة ، وعدوهم هو الأكثر عدداً وعدة .

وقعت الحرب الأولى للمسلمين في منطقة بين المدينة ومكة يقال لها: (بدر) فقد خرج الرسول بجيشه إلى ذلك الموضع واستقبل المشركين اللذين قصدوه من مكة ، وفي بدر التقى العسكران وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، وعدد المشركين بين التسعمائة والألف وقد اجتمع مشركو مكة وكفارها، وفيهم أقطاب الشرك كأبي جهل وأبي سفيان ، وهم يزعمون أن الغلبة لهم والنصر والظفر من نصيبهم ، ولكن الله أراد شيئاً آخر ، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله .

وكان على الشجعان، ولا أقصد من كلمتي هذه أن علياً كان سفاكاً للدماء، بل المقصود: أن إيمان علي الشخي بالله كان فوق كل غريزة وكل التجاه، مع العلم أنه كان يومذاك في ريعان الشباب، والشاب أكثر تعلقاً بالحياة من الشيخ الذي قضى وطره من حياة الدنيا، مع ذلك لم يكن علي الشخير يعرف للخوف معنى، ولا للجبن مفهوماً في نفسه، بل كان يستقبل الموت برحابة صدر ويهرول في الحرب جانب العدو كأنه يقصد شيئاً يحبه حتى أجمع المسلمون وغير المسلمين أن علياً أشجع العرب والعجم، ولم يشهد التاريخ له مثيلاً ونظيراً فضلاً من أن يرى أشجع منه .

وهذه نبذة من غزوات الرسول المناه التي حضرها الإمام . وكان نصيبه من الجهد والعناء أكثر من غيره ، ولم يسلم علي من سهام العدو وسيوفهم ، بل كانت الجراحات تأخذ من مقاديم بدنه كل مأخذ ، ولولا حفظ الله وعنايته لكان على من المقتولين في تلك الحروب .

قال ابن أبي الحديد:

وأما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند ـ صديقه وعدوه ـ أنّه سيد المجاهدين وهل الجهاد لأحد من الناس إلا له ؟ وقد عرفت أن أعظم غزوة غزاها رسول الله المنتقب وأشدها نكاية في المشركين : بدر الكبرى التي قُتل

فيها سبعون من المشركين ، قتل علي نصفهم ، وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر ، وإذا رجعت إلى مغازي محمد بن عمر الواقدي وتاريخ الأشراف ليحيى بن جابر البلاذري وغيرهما علمت صحة ذلك دع من قتله في غيرها كأُحد والخندق وغيرهما . . .

فلنبدأ بذكر الغزوات حسب التاريخ مع رعاية الإجمال والاختصار ونذكر مواقف على مالئكا، فيها :



في البحار: ج ٦ قال الإمام الباقر عَلَيْهِ: انتدب رسول الله مَلِيْهُ ليلة بدر إلى الماء ، فانتدب على عَلَيْهُ ، فخرج ، وكانت ليلة باردة ذات ريح وظلمة فخرج بقربته ، فلما كان إلى القليب (البئر) لم يجد دلواً ، فنزل في الجب تلك الساعة ، فملأ قربته ، ثم أقبل فاستقبلته ريح شديدة فجلس حتى مضت ، ثم مرّت به ريح أخرى فجلس حتى مضت ، ثم قام ، ثم مرّت به أخرى فجلس حتى مضت ، فلما جاء إلى النبي قال له النبي والنبي النبي قال : لقيت ريحاً ثم ريحاً شعريرة .

فقال: أتدري ما كان ذلك يا علي ؟ فقال: لا . فقال: ذاك جبريل مرّ في ألف من الملائكة وقد سلم عليك وسلموا، ثم مرّ ميكائيل في ألف من الملائكة فسلم عليك وسلموا، ثم مرّ إسرافيل وألف من الملائكة فسلم عليك وسلموا.

وفي هذه الليلة اختص أمير المؤمنين سَلِكَ بثلاثة آلاف فضيلة وثلاث فضائل ، لتسليم ثلاثة آلاف وثلاثة من الملائكة عليه ، وفيها يقول الحميري :

أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول

على التقى والبرمجبول وأحجمت عنها البهاليل أبيض ماضي الحدمصقول أبرزه للقنص الغيل عليه ميكال وجبريل ألف ويتلوهم اسرافيل كأنهم طير أبابيل إن علي بن أبي طالب كان إذا الحرب مرتها القنا يمشي إلى القرن وفي كفه مشي العفرنا بين أشباله ذاك الذي سلم في ليلة ميكال في ألف وجبريل في ليلة بدر مدداً انزلوا

ولما أصبح الصباح استعد الفريقان للحرب ، وتقدم عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد ، وقالـوا : يا محمـد أخرج إلينـا أكفاءنـا من قريش ، فبـرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار وانتسبوا لهم فقالـوا : ارجعوا إنما نريـد الإكفاء من قريش ، فنظر رسول الله مُمَنِّبُ إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وكان له يومئذ سبعون سنة فقال : قم يا عبيدة ، فقام بين يديه بالسيف ونظر إلى حمزة فقال : قم يا عم ، ثم نظر إلى على فقال: قم يا على (وكان أصغر القـوم) فاطلبـوا بحقكم الذي جعله الله لكم فقـد جـاءت قـريش بخيـلائهـا وفخرها ، تريد أن تـطفيء نور الله ، ويـأبي الله إلا أن يتم نوره فقـاموا بين يدي رسول الله عَلَيْتُ ثم قال: يا عبيدة عليك بعتبة بن ربيعة وقال لحمزة: عليك بشيبة . وقال لعلى النهوا عليك بالوليد ، فمروا حتى انتهوا إلى القوم فقالوا: أكفاء كرام فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته ، وضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطنها (قطعهـا) فسقطا جميعــاً وحمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيفين حتى انثلما ، وحمل أمير المؤمنين على الوليد فضربه على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه ، قال على سلك لقد أخذ الوليد يمينه بشماله فضرب بها هامتي فظننت أن السماء وقعت على الأرض ثم اعتنق حمزة وشيبة فقال المسلمون : يا على أما ترى الكلب (بهرخ ل) نهز عمك ؟ فحمل عليه على سلام فقال: يا عم طأطىء رأسك ، وكان حمزة أطول من شيبة فأدخل حمـزة رأسه في صـدره فضرب علي علي عليه شيبة فطرح نصفه ، ثم جاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه .

فقال : أما لو كان عمك حياً لعلم أني أولى بما قال منه ، قال : وأي أعمامي تعنى ؟ فقال : أبو طالب حيث يقول :

كــذبتم وبيت الله يبــزى محمــد ولـمــا نــطاعـن دونــه ونـنــاضــل ونـــلـمــه حـتى نصـرع حــولــه ونــذهـل عن أبنــائنــا والحــلائــل

فقال رسول الله شنش: أما ترى إبنه كالليث العادي بين يدي الله ورسوله وإبنه الأخر في جهاد الله بأرض الحبشة ، فقال : يا رسول الله أسخطت علي في هذه الحالة ؟ فقال : ما سخطت عليك ، ولكن ذكرت عمى فانقبضت لذلك .

كان القتلى من المشركين يـوم بـدر سبعين ، قتـل منهم علي بن أبي طالب سبعة وعشرين ، وكان الأسرى سبعين !!.

صورة أخرى للواقعة: فصاح بهم عتبة: انتسبوا نعرفكم ، فإن تكونوا أكفاء نقاتلكم . فقال عبيدة : أنا عبيدة وهو يومئذ أكبر المسلمين ، فقال : هو كفو كريم ، ثم قال لحمزة : من أنت ؟ قال : حمزة بن عبد المطلب ، أنا أسد الله وأسد رسوله ، أنا صاحب الحلفاء ، فقال له عتبة : سترى صولتك اليوم يا أسد الله وأسد رسوله قد لقيت أسد المطيبين !! فقال لعلي : من أنت ؟ فقال : أنا عبد الله وأخو رسوله ، أنا علي بن أبي طالب . فقال : يا وليد دونك الغلام ، فأقبل الوليد يشتد إلى على ، قد

تنور وتخلق . وعليه خاتم من ذهب ، بيده السيف قال علي : قد طال علي في طول نحو من ذراع ، فختلته حتى ضربت يده التي فيها السيف ، فبدرت يده وبدر السيف حتى نظرت إلى بصيص (بريق) الذهب في البطحاء ، وصاح صيحة أسمع أهل العسكرين فذهب مولياً نحو أبيه وشد علي مالكي، فضرب ف ذه فسقط ، وقام علي مالكي، وقال :

أنا ابن ذي الحوضين عبد المطلب وهاشم المطعم في العام السغب أوفي بميشاقي وأحمى عن حسب

ثم ضربه فقطع فخذه . ففي ذلك تقول هند بنت عتبة :

أبي وعمي وشقيق بكري أخي الذي كانوا كضوء البدر بعم كسرت ياعلي ظهري



أحُد: إسم منطقة بالقرب من المدينة في سفح الجبل ، وفيها وقعت واقعة أحد ، والتقى المسلمون بالمشركين ، واشتعلت نار الحرب وقامت على ساق ، نقتطف من الواقعة موقف علي الشخير فيها ، وما أصابه من العناء .

وقد كانت راية قريش مع طلحة بن أبي العبدري من بني عبد الدار، فبرز ونادى: يا محمد أو يا معاشر أصحاب محمد تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم إلى النار ونجهزكم بأسيافنا إلى الجنة، فمن شاء أن يلحق بجنته فليبرز إلى ، فبرز إليه أمير المؤمنين عليه وهو يقول:

ياطلح إن كنتم كما تقول لكم خيول ولنا نصول فاثبت لننظر أينا المقتول وأينا أولى بما تقول فقد أتاك الأسد الصؤل

بصارم ليس به فلول ينصره القاهر والرسول

فقال طلحة: من أنت يا غلام؟ قال: أنا على بن أبي طالب، قال: قد علمت يا قضم، إنه لا يجسر علي أحد غيرك، فشد عليه طلحة فضربه، فاتقاه أمير المؤمنين على الحجفة، ثم ضربه أمير المؤمنين على فخذيه فقطعهما جميعاً فسقط على ظهره، وسقطت الراية، فذهب على السنة،

ليجهز عليه فحلفه بالرحم فانصرف عنه ، فقال المسلمون : ألا أجهزت عليه ؟ قال : قد ضربته ضربة لا يعيش منها أبداً ، ثم أخذ الراية سعيد بن أبي طلحة ، فقتله علي عليه الله وسقطت رايته إلى الأرض فأخذها الحارث بن أبي طلحة ، فقتله علي عليه وسقطت رايته إلى الأرض فأخذها الحارث بن أبي طلحة ، فقتله علي عليه وسقطت رايته إلى الأرض فأخذها عزيز بن عثمان فقتله علي عليه وسقطت رايته إلى الأرض فأخذها عبد الله بن جميلة بن زهير فقتله علي عليه وسقطت رايته إلى الأرض ، فقتل أمير المؤمنين التاسع من بني الدار وهو أرطاة بن شرحبيل مبارزة ، وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها مولاهم صوأب فضربه أمير المؤمنين على يمينه فقطعها ، وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها بشماله ، فضربه أمير المؤمنين التلاي على شماله فقطعها فسقطت الراية إلى الأرض فاحتضنها بيديه المقطوعتين ، ثم شماله فقطعها فسقطت الراية إلى الأرض فاحتضنها بيديه المقطوعتين ، ثم المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية إلى الأرض ، فأخذتها عمرة المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية إلى الأرض ، فأخذتها عمرة المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية إلى الأرض ، فأخذتها عمرة المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية إلى الأرض ، فأخذتها عمرة المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية إلى الأرض ، فأخذتها عمرة المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية إلى الأرض ، فأخذتها عمرة المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية إلى الأرض ، فأخذتها عمرة المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية إلى الأرض ، فأخذتها عمرة المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية إلى الأرض ، فأخذتها عمرة المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية إلى الأرض ، فأخذتها عمرة المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية إلى الأرض ، فأخذتها عمرة المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت المؤمنين المؤم

وانهزم المشركون وتبعهم المسلمون وشرعوا بجمع الغنائم، ولما رأى المشركون ذلك ووجدوا المسلمين مشغولين بالنهب رجعوا من طريق آخر، وجعلوا المسلمين في الوسط، وحملوا عليهم حملة رجل واحد، بقيادة خالد بن الوليد، وقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة، وانقسم الناس آنذاك إلى قسمين: المنهزمين وهم الأكثر عدداً، والثابتين وهم ما بين قتيل وجريح، وكان علي الشخ أكثرهم جراحاً، فقد أصيب في ذلك اليوم بتسعين جراحة يصعب علاجها وتداويها(۱).

في البحار: وقال شقيق بن سلمة: كنت أماشي عمر بن الخطاب إذ سمعت منه همهمة، فقلت له: مه يا عمر؟ فقال: ويحك!! أما ترى الهزبر القثم بن القثم، والضارب بالبهم، الشديد على من طغى وبغى،

<sup>(</sup>١) البحار \_ ج ٦ .

بالسيفين والراية !!! فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. فقال: أدن مني أحدثك عن شجاعته وبطولته ، بايعنا النبي مُنْكُ يوم أحد على أن لا نفرَّ ، ومن فر منا فهو ضال ، ومن قتل منا فهو شهيد ، والنبي مند زعيمه ، إذ حمل علينا مأة صنديد ، تحت كل صنديد مأة رجل أو يزيدون ، فأزعجونا عن طاحونتنا ، فرأيت علياً النه كالليث يتقى الذر إذ قد حمل كفاً من حصى فرمى به وجوهنا ، ثم قال : «شاهت الوجوه ، وقطت وبطت ولطت ، إلى أين تفرون ؟ إلى النار؟» فلم نرجع ، ثم كر علينا الثانية وبيده صفيحة يقطر منها الموت !!! فقال : بايعتم ثم نكثتم ؟ فوالله لأنتم أولى بالقتل ممن أقتل ، فنظرت إلى عينيه كأنهما سليطان يتوقدان ناراً ، أو كالقدحين المملوئين دماً ، فما ظننت إلا ويأتي علينا كلنا فبادرت أنا إليه من بين أصحابي فقلت : يا أبا الحسن ، الله الله !! فإن العرب تفر وتكر ، وإن الكرة تنفي الفرة . فكأنه استحيا ، فولى بوجهه عني ، فما زلت أسكن روعة فؤادي فوالله ما خرج ذلك الرعب من قلبي حتى الساعة . . . ولم يبق مع رسول الله مُنْفَقِهُ إلا أبو دجانة سماك بن خرشة وأمير المؤمنين سَلِنْكِ وكلم حملت طائفة على رسول الله نمنية استقبلهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيدفعهم عن رسول الله ، ويقتلهم حتى انقطع سيفه .

عن عكرمة قال: سمعت علياً عليه يقول: لما انهزم الناس يوم أُحُد عن رسول الله وَالله الله والله وال

الأدبار ، فقال النبي مَشْنَهُ: أما تسمع يا علي مديحك في السماء ؟ إن ملكاً يقال له رضوان ينادي : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . فبكيت سروراً وحمدت الله سبحانه على نعمته .

وأقبل علي مُنْكُم إلى المدينة وهو ثقيل بالجراحات ، وبات على الفراش ، ولما أصبح النبي مُنْكُ جاء إلى دار علي يعوده ، فبكى علي مُنْكُ، وقال : يا رسول الله أرأيت كيف فاتتني الشهادة ؟ فقال الرسول : إنها من ورائك يا علي (١) .

<sup>(</sup>١) البحار \_ ج ٩ .



يسوم توجه رسول الله وسني النفيسر عَمَد يحمل على حصارهم ، فضرب قبته في أقصى بني حطمة من البطحاء ، فلما جن الليل رماه رجل من بني النفير بسهم ، فأصاب القبة ، فأمر النبي وسني أن تحوّل قبته إلى السفح ، وأحاط بها المهاجرون والأنصار فلما اختلط الظلام فقدوا أميسر المؤمنين والنفي على النبي والنفي على الله ما نسرى عليا ؟! ، فقال والنفي : أراه في بعض ما يصلح شأنكم . فلم يلبث أن جاء بسرأس اليهودي الذي رمى النبي والنفي من مناهم الله : عزوراً ، فطرحه بين يدي النبي والمناه النبي والمناه النبي والمناه النبي والمناه النبي : كيف صنعت ؟ فقال : إني رأيت هذا الخبيث النبي والنبي المناهم النبي : كيف صنعت ؟ فقال : إني رأيت هذا الخبيث جريئاً شجاعاً ، فكمنت له ، وقلت : ما أجرأ أن يخرج إذا اختلط الظلام يطلب منا غرة ، فأقبل مصلتاً بسيفه في تسعة نفر من اليهود ، فشددت عليه وقتلته ، فأفلت أصحابه ، ولم يبرحوا قريباً ، فابعث معي نفراً فإني أرجو أن أظفر بهم .



وخرج فوارس من قريش منهم: عمروبن عبدودٍ أخو بني عامر بن لؤي ، وعكرمة بن أبي جهل ، وضرار بن الخطاب وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله قد تلبسوا للقتال ، وخرجوا على خيولهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: تهيأوا للحرب يا بني كنانة ، فستعلمون اليوم مَن الفرسان ؟ ثم أقبلوا تعنق بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق فقالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ، وتعرفها قبل ذلك فقيل لهم: هذا من تدبير الفارسي الذي معه (سلمان) ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق وسلع ، فقرموا خيولهم ، فاقتحموا فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع ، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذ منهم الثغرة التي منها اقتحموا ، وأقبلت الفرسان نحوهم ، وكان بينهم عمرو بن عبدود فارس

قريش وكان قد قاتل يوم بدر حتى ارتث (حمل من المعركة) وأثقلته الجراح فلم يشهد أُحُداً ، فلما كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مشهده ، وكان يعد بألف فارس وكان يسمى : فارس يليل لأنه : أقبل في ركب من قريش حتى إذا هو بيليل وهو واد قريب من بدر عرضت لهم بنو بكر في عدد فقال لأصحابه : امضوا ، فمضوا ، فقام في وجوه بني بكر حتى منعهم من أن يصلوا إليه ، فعرف بذلك ، وكان إسم الموضع الذي حفر فيه الخندق : المداد ، وكان أول من طفره عمرو وأصابه ، فقيل في ذلك :

عــمـرو بــن ود كــان أول فــارس جــزع المـداد وكــان فــارس يليــل وركز عمرو بن عبدود رمحه في الأرض وأقبل يجول حوله ، ويرتجز .

وذكر ابن إسحاق أن عمرو بن عبدود كان ينادي من يبارز؟ فقال رسول الله مَثْنَهُ: من لهذا الكلب؟ فلم يجبه أحد فقام علي على وهو مقنّع في الحديد، فقال: أنا له يا نبي الله، فقال إنه عمرو، اجلس، ونادى عمرو: ألا رجل؟ وجعل يؤنبهم ويسبّهم، ويقول أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ فقام علي عليه فقال: أنا له يا رسول الله، فأمره النبي بالجلوس رعاية لإبنته فاطمة التي كانت تبكي على جراحات على على على على على الثالثة فقال:

ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن المشجع موقف البطل المناجز إني كذلك لم أزل متسرعاً نحو الهزاهز إن السماحة والشجا عة في الفتي خير الغرائز

فقام علي علي عليه فقال: يا رسول الله أنا . فقال: إنه عمرو ، فقال: وإن كان عمراً وأنا علي بن أبي طالب!! فاستأذن رسول الله والتوفية فأذن له ، وألبسه درعه ذات الفضول ، وأعطاه سيفه ذا الفقار ، وعممه عمامة السحاب على رأسه تسعة أكوار (أدوار) ثم قال له: تقدّم . فقال لما ولى : «اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق

رأسه ومن تحت قدميه» .

ثم قال : برز الإيمان كله إلى الشرك كله .

فمشى إليه وهو يقول:

لا تعجلن فقد أتا كمجيب صوتك غير عاجز ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز إني لأرجو أن أُقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز

فقال عمرو: أجل ، لقد كان أبوك نديماً لي وصديقاً ، فارجع فإني لا أُحب قتلك! فقال عمرو: يا الحب قتلك! فقال عمرو: يا ابن أخي إني لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك ، فارجع وراءك خير لك ، ما آمن ابن عمك حين بعثك إليّ أن أختطفك برمحي هذا فأتركك شايلاً بين السماء والأرض لا حي ولا ميت!!

فقـال له علي علينه: قـد علم ابن عمي أنك إن قتلتني دخلتُ الجنـة وأنت في النار ، وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنة .

فقال عمرو: كلتاهما لك يا على ؟ تلك إذن قسمة ضيزى!!

فقال علي عَلِي عَلِيْكِهِ: إن قريشاً تتحدث عنك أنك قلت: لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلَّا أُجيب، ولو إلى واحدة منها؟ قال: أجل. قال: فإني أدعوك إلى الإسلام، وفي رواية: أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال: دع هذه!! أو نح هذا.

قال: فإني أدعوك إلى أن ترجع بمن يتبعك من قريش إلى مكة ، فإن يك محمد صادقاً فأنتم أعلى به عيناً ، وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره. قال: إذن تتحدث نساء قريش عني: أن غلاماً خدعني وينشد الشعراء في أشعارها أني جبنت ، ورجعت على عقبي من الحرب ، وخذلت قوماً رأسوني عليهم. قال: فإني أدعوك إلى البراز راجلاً ، فجمى عمرو وقال: ما كنت أظن أحداً من العرب يرومها مني .

فضربه علي على عاتقه فسقط ، وفي رواية : فضربه على رجليه بالسيف فوقع على قفاه ، وثار العجاج والغبار ، وأقبل علي ليقطع رأسه فجلس على صدره ، فتفل اللعين في وجه الإمام على صدره ، فتفل اللعين في وجه الإمام على عدره يتمشى حتى سكن غضبه ، ثم عاد إليه فقتله .

وقال ربيعة بن مالك السعدي: أتيت حذيفة بن اليمان، فقلت: يا أبا عبد الله: إن الناس يتحدثون عن علي بن أبي طالب ومناقبه، فيقول لهم أهل البصيرة: إنكم لتفرطون في تفريط (تقريظ خ ل) هذا الرجل. فهل أنت محدّثي بحديث عنه أذكره للناس؟ فقال: يا ربيعة وما الذي تسألني عن علي؟ وما الذي أحدثك به عنه؟ والذي نفس حذيفة بيده: لو وضع جميع أعمال أمة محمد في كفة الميزان منذ بعث الله تعالى محمداً إلى يوم الناس هذا، ووضع عمل واحد من أعمال علي في كفة أخرى لرجح على أعمالهم كلها، فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يعمل، إنى لأظنه إسرافاً يا أبا عبد الله!!

فقال حذيفة: يا لكع! وكيف لا يحمل؟ وأين كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه؟ فملكهم الهلع والجزع، ودعا إلى المبارزة فأحجموا عنه حتى برز إليه على فقتله؟

والذي نفس حذيفة بيده: لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من أعمال أمة محمد إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة.

وجاء عليَّ برأس عمرو إلى رسول الله مَثَنَاتُ فَتَهَلَلُ وَجَهُ رسولُ اللهُ مَثَنَاتُ فَتَهَلَلُ وَجَهُ رسولُ اللهُ مَثَنَاتُ فَقَامَ أَبُو بَكُرُ وعمر بن الخطاب وقبَّلاً رأسه ، وكان علي عَلِيْكِمُ يَقُولُ : يقول :

أنا علي وابن عبد المطلب الموت خير للفتى من الهرب فقال عمر: هلا سلبته درعه، فإنه ليس في العرب درع مثلها ؟ فقال

وفي رواية: لما جلس علي سَلِنْكَهِ على صدر عمرو ليذبحه قال له عمرو: يا على قد جلست مني مجلساً عظيماً ، فإذا قتلتني فلا تسلبني حلَّتي ، فقال سَلِنْكِهِ: هي أهون عليِّ من ذلك .

ولما قتل علي عَلِيْ عَمِراً انهزم المشركون وانكسرت شوكتهم ، وكفى الله المؤمنين القتال بعلى عَلِيْكِم.

قال حسان بن ثابت في قتل عمرو بن عبد ود :

أمسى الفتى عمروبن وديبتغي فلقد وجدت سيوفنا مشهورة ولقد رأيت غداة بدر عصبة أصبحت لا تدعى ليوم كريهة

بجنوب يشرب غارة لم تنظر ولقد وجدت جيادنا لم تقصر ضربوك ضرباً غير ضرب المحضر ياعمرو أو لجسيم أمر منكر

فأجابه بعض بني عامر :

كذبتم وبيت الله لم تقتلوننا بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغا ولم تقتلوا عمروبن ود ولا إبنه على الذي في الفخر طال ثناؤه

ولكن بسيف الهاشميين فافخروا بكف علي نلتم ذاك فاقصروا ولكنه الكفو الهزسر الغضنفر فلا تكثروا الدعوى عليه فتفجروا

ببدر خرجتم للبراز فردكم فلما أتاهم حمزة وعبيدة فقالوا: نعم أكفاء صدق فاقبلوا فجال علي جولة هاشمية فليس لكم فخر علينا بغيرنا

شيوخ قريش جهرة وتأحروا وجاء علي بالمهند يخطر إليهم سراعاً إذ بغوا وتجبروا فدمرهم لما عتوا وتكبروا وليس لكم فخريعة ويذكر

وكان سَلِنْكُم يقول \_ مشيراً إلى هذه الفضيلة \_:

أعليً تفتخر الفوارس هكذا؟
اليوم يمنعني الفرار حفيظتي
أرديت عمراً إذ طغى بمهند
نصر الحجارة عن سفاهة رأيه
فصدرت حين تركته متجدلاً
وعففت عن أثوابه ولو أنني
لا تحسبن الله خاذل دينه

عني وعنهم خبروا أصحابي ومصمم في الرأس ليس بنابي صافي الحديد مجرب قضاب ونصرت رب محمد بصواب كالجذع بين دكادك وروابي كنت المقطر بزّني أثوابي ونبيه يا معشر الأحزاب

وقال رسول الله وَلِيَرْسَمُ: ضربة علي يـوم الخنـدق أفضل من عبـادة الثقلية. .

وفي روايــة الحــاكم في المستـــدرك : لمبــارزة علي بن أبي طـــالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أُمتي إلى يوم القيامة .

وسبب ذلك أنه لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا وقد دخله وهنٌ بقتل عمرو ، ولم يبق في المسلمين بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله عزًّ بقتل عمرو .

ولما وصل الخبر إلى أخت عمرو قالت: من ذا الذي اجترأ عليه ؟ فقالوا: على بن أبي طالب. فقالت: لم يعدُ موته إلا على يد كفو كريم لا رقأت دمعتي إن هرقتها عليه، قاتل الأبطال وبارز الأقران، وكانت منيته على يد كفو كريم من قومه، ما سمعت بأفخر من هذا يا بني عامر، ثم أنشأت تقول:

لوكان قاتل عمروغير قاتله لكن قاتله من لا يعاب به

وفي نسخة : وكان يدعى أبوه بيضة البلد .

ولقد أجاد المرحوم الشيخ كاظم الأزري (عليه الرحمة) في قصيدته الألفية التي يقول فيها:

ظهرت منه في الوغي سطوات يوم غصت بجيش عمروبن ود وتحطى إلى المدينة فردأ فدعاهم وهم ألوف ولكن أين أنتم عن قسور عامري فابتدى المصطفى يحدّث عما قبائيلًا: إن ليلجيليل جهنيانياً أين من نفسه تتوق إلى من لعمرو؟ وقيد ضمنت على فالتوواعن جوابه كسوام وإذا هم بفارس قرشي قائلاً: ما لها سواى كفيل ومشى يطلب الصفوف كما فانتضى مشرفيّة فتلقى وإلى الحشر رنة السيف منه يالها ضربة حوت مكرمات هـذه من عـلاه إحـدى المعالى

ما أتى القوم كلهم ما أتاها لهوات الفيلا وضياق فضاها بسرايا عزائم ساراها ينظرون الذي يشب لظاها: تتقى الأسد بأسه في شراها يؤجر الصابرون في أخراها ليس غير المجاهدين يراها الجنات أويورد الجحيم عداها الله له من جناته أعلاها لا تراها مجيبة من دعاها ترجف الأرض خيفة إذ يطاها هـذه ذمـة عـليّ وفاهـا تمشى خماص الحشا إلى مرعاها ساق عمرو بضربة فبراها يملأ الخافقين رجع صداها لم ينزن ثقيل أجرها ثقلاها وعلى هذه فقس ما سواها

لكنت أبكى عليه آخر الأبد

وكان يدعى قديماً بيضة البلد



قال الطبرسي (رحمه الله): لما قدم رسول الله والله المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة ، ثم خرج منها غازياً إلى خيبر .

خيبر إسم منطقة تبعد عن المدينة المنورة ساعات ، وهي عبارة عن حصون وقلاع محصنة ، كانت اليهود تسكنها يومذاك ، فلما وصل النبي والمناه الى خيبر ، واستعد للقتال واصطف العسكران ، خرج رجل من المسلمين إسمه : عامر بن الأكوع يبارز رجلاً من اليهود إسمه مرحب ، وكان مرحب يرتجز ويقول :

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب فأجابه عامر:

قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر فتضاربا بالسيف ، فوقع سيف عامر على ركبته فمات منه .

وحاصر النبي تلك الحصون خمساً وعشرين يوماً ، ثم أعطى رايته أبا بكر وقيل : أعطى الراية إلى عمر بن الخطاب أولاً فنهض ونهض معه المسلمون فلقوا أهل خيبر فرجعوا .

وأعطى الراية أبا بكر في اليوم الثاني فذهب مع المسلمين فرجع يجبِّن أصحابه ويجبنونه ، فلما علم النبي ذلك قال : لأعطين الراية غداً

رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كـرار غير فـرار ، لا يرجـع حتى يفتح الله على يديه .

فبات الناس يتفكرون حول الرجل الموصوف بهذا الصفات ، المقصود بكلام رسول الله وكان على غائباً في تلك الغزوة ، وما كان الناس يحسبونه المقصود بكلام النبي ، حتى قال بعضهم : أما على فقد كُفيتموه فإنه أرمد لا يبصر موضع قدمه . بل كان كل منهم يرجو أن يعطى الراية ، وأصبح الصباح وخرج رسول الله والتناس بالراية ، وأقبل الناس إلى النبي ليعرفوا الرجل الذي يستحق أن يكون حاملًا لراية الإسلام وفاتحاً لحصون اليهود ؟

فقال النبي والمنافي المنافي النبي المنافي الم

فأقبل علي علي علي عليه بالراية يهرول بها ولحقه الناس فركز رمحه قريباً من الحصن ، وأشرف عليه حبر من الأحبار فقال : من أنت؟ فقال : أنا علي بن أبي طالب . فقال اليهودي : غُلبتم وما أُنزل على موسى ـأي غلبتم قسماً بالتوراة التي نزلت على موسى عليته.

فخرج إليه مرحب في عامة اليهود، وعليه مغفرة وحجـر قد ثقبـه مثل

البيضة على أم رأسه وهو يرتجز ويقول :

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب أطعن أحياناً وحيناً أضرب

فقال علي مناتكيه:

أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرغام آجام وليث قسورة على الأعادي مثل ريح صرصرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة أضرب بالسيف رقاب الكفرة

فلما سمع مرحب منه ذلك هرب ولم يقف ، خوفاً مما حذرته منه ظره ، فتمثل له إبليس في صورة حبر من أحبار اليهود فقال له : إلى أين يا مرحب ؟ فقال : قد تسمى على هذا القرن بحيدرة فقال له إبليس : فما حيدرة ؟ قال مرحب : إن فلانة ظئري (مرضعتي) كانت تحذرني من مبارزة رجل إسمه : حيدرة . وتقول : إنه قاتلك . فقال إبليس : شوهاً لك ! لو لم يكن حيدرة إلا هذا وحده لما كان مثلك يرجع عن مثله ، تأخذ بقول النساء وهن يخطئن أكثر مما يصبن ، وحيدرة في الدنيا كثير ، فارجع فلعلك تقتله ، فإن قتلته سدت قومك ، وأنا في ظهرك أستصرخ اليهود للك .

فرجع مرحب إلى قتال علي عبين فدعاهم على عبين الله الإسلام أو الجزية أو الحرب فاختاروا الحرب ، فضربه الإمام بالسيف على رأسه ضربة قطعت الحجر والمغفر ورأسه حتى وقع السيف في أضراسه ، فخر صريعاً ، وحمل علي عبين على الجيش اليهودي فانهزموا ودخلوا الحصن ، وسدوا بابه ، وكان الباب حجراً منقوراً في صخر ، والباب من الحجر في ذلك الصخر المنقور ، كأنه حجر رحى ، وفي وسطه ثقب لطيف ، وقد ذكرنا في الجزء الثانى من شرح نهج البلاغة بياناً حول الباب المزبور .

رمى علي علي علي علي القوس من يده اليسرى وجعل يده اليسرى في ذلك

الثقب الذي في وسط الحجر وكان السيف بيده اليمنى ثم جذبه إليه فانهار الصخر المنقور، وصار الباب في يده اليسرى، فحملت عليه اليهود، فجعل علي علي عليه الباب ترساً له وحمل عليهم فانهزموا، فرمى الحجر بيده اليسرى إلى خلفه فمر الحجر على رؤوس الناس من المسلمين إلى أن وقع في آخر العسكر، وإلى هذا أشار ابن أبي الحديد في قصيدته مخاطباً الإمام عليه :

يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع و وأربع و الجتمع المسلمون ليرفعوا ذلك الحجر فلم يستطيعوا وهم أربعون رجلاً ، وفتح على تلك الحصون .

وتقدم حسان بن ثـابت واستأذن رسـول الله ﴿ الله مُلْسَلَمُ أَنْ يَقُولُ شَعـراً فقالُ له : قل . فأنشأ يقول :

وكان على أرمد العين يبتغي شفاه رسول الله منه بتفلة وقال: سأعطى الراية اليوم صارماً يحب إلها يحب فأصفى بها دون البرية كلها

دواءً فلما لم يحس مداوياً فبورك مرقياً وبورك راقيا كمياً محباً للرسول مواليا به يفتح الله الحصون الأوابيا علياً وسماه الوزير المواخيا

فعند ذلك قال رسول الله والمنافية لعلى عالى الله الله والقف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمر بملاً الا أحذوا من تراب رجليك ، ومن فضل طهورك يستشفون به ، ولكن حسبك : أن تكون أنت مني وأنا منك ، ترثني وأرثك ، وأنك مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي ، وأنك تبرىء ذمتي وتقاتل على سنتي ، وأنك في الآخرة أقرب الناس مني ، وأنك غداً على الحوض خليفتي ، وأنك أول من يرد علي الحوض غداً ، وأنك أول من يدخل الجنة من أمتي ، وأن شيعتك على منابر من معي ، وأنك أول من يدخل الجنة من أمتي ، وأن شيعتك على منابر من

نور مبيضة وجوهم حولي أشفع لهم ، ويكونون في الجنة جيراني ، وأن حربك حربي ، وأن سلمك سلمي ، وأن سسرك سري وأن علانيتك علانيتي ، وأن سريرة صدرك كسريرة صدري وأن وُلدك وُلدي وأنك تنجز عدتي ، وأن الحق على لسانك وفي قلبك ، وبين عينيك ، وأن الإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي ، وأنه لا يرد علي الحوض مبغض لك ، ولن يغيب عنه محب لك غداً حتى يردوا الحوض معك .

فخر علي سَلِنهِ ساجداً شكراً لله . وقال المرحوم الشيخ الأزري في قصيدته الفريدة :

وله يوم خيبر فتكات كبرت من يوم قال النبي: إني لأعطي رايتي ليشها فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي فدعي: أين وارث العلم والحل م مجيرا أين ذو النجدة الذي لودعته في الشري فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها م ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علم وبرى مرحباً بكف اقتدار أقوياء الأق وبرى مرحباً بكف اقتدار أقوياء الأق وعائد للمؤملين مجيب سامع ما وهو الباه وهما مقلتا العوالم: يسرا ها على وأ

كبرت منظراً على من رآها رايتي ليشها وحامي حماها ليروا أي ماجد يُعطاها مم مجير الأيام من باساها في الثريا مروعة لباها فسقاها من ريقه فشفاها فسقاها من ريقه فشفاها أقوياء الأقدار من ضعفاها لوحمتها الأفلاك منه دحاها وهو الباب من أتاه أتاها ها على وأحمد يحناها



وفي يوم حنين لما تقدم أبو جرول ووراءه المشركون ، وكانت الـراية بيده وهو يرتجز قائلاً :

أنا أبو جرول لا براح حتى نبيح القوم أو نباح فقصده أمير المؤمنين فضرب عجز بعيره ثم ضربه وقتله ثم قال :

قد علم القوم لدى الصباح إني لدى الهيجاء ذو نصاح

فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جرول ، وحمل عليهم المسلمون يقدمهم علي بن أبي طالب الشيخ فقتل منهم أربعين رجلاً وانهزم الباقون ، وأسر من أسر منهم ، وذلك بعد هزيمة المسلمين وتفرقهم عن رسول الله المنته ، وقد ذكر القرآن الكريم موقف المسلمين يومذاك بقوله تعالى : ويسوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بمارحبت ثم وليتم مدبرين (۱) ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين .

ولابن أبي الحديد كلمة بالمناسبة في مقدمة شرحه على النهج:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ؛ الأيتان : ٢٥ و ٢٦.

«أما الشجاعة: فإنه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله ومحى إسم من يأتي بعده، ومقاماته في الحرب مشهورة، يضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة، وهو الشجاع الذي ما فرَّ قط، ولا ارتاع من كتيبة، ولا بارز أحداً إلَّ قتله، ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى ثانية.

وفي الحديث: كانت ضرباته وتراً ، ولما دعى معاوية إلى المبارزة ليستريح الناس من الحرب بقتل أحدهما ، فقال له عمرو بن العاص: لقد أنصفك! فقال معاوية: ما غششتني منذ نصحتني إلا اليوم!! أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق؟ أراك طمعت في إمارة الشام بعدي . . . » .

#### الليلة السابعة



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .

القرآن كتاب الله عز وجل ذلك الكتاب الذي لا يأتيـه الباطـل من بين يـديه ولا من خلفـه ، وهـو كـلام الله الـذي لا يتبع الهـوى ولا يميـل إلى الاتجاهات بدافع العاطفة بل هو الحق .

هناك حديث نبوي شريف اتفق عليه الشيعة والسنة ، أنه قـال المنته: «إني تـارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعتـرتي أهل بيتي وإنهما لن يفتــرقـا حتى يردا عليَّ الحوض» .

نجد ـ في الحديث ـ الرسول الأعظم المناسبة عقرن العترة بالقرآن والقرآن بالعترة ، ويخبر عنهما أنهما لن يفترقا ولن يختلفا في المبدأ وفي أي شيء ، فالقرآن يوافق العترة ، والعترة تمشي تحت ظل القرآن ، فلا اختلاف ولا تنافي بين القرآن والعترة ، بل هما متلازمان ومتفقان .

وبناءً على هذا هل يمكن أن يسكت القرآن عن عديله وقرينه ؟ فيخلو عن إسم العترة والإشارة إليهم ؟؟

كلا ثم كلا ، فالقرآن فيه تبيان كل شيءٍ وحاشاه أن يسكت عن

الإشادة والتنويه عن أشرف أسرة على وجه الأرض وهم أسرة رسول الله الطيبة وعترته الطاهرة ، وعلى رأسهم سيد العترة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه ، الذي ضرب الرقم القياسي في كل مباراة وفاز بكأس البطولة في كل ميدان سباق ، وهو والقرآن يسيران في طريق واحد ، ويدعوان إلى مبدأ وهدف واحد ، فعلي عليه عرف القرآن وفنونه وعلومه وأحكامه وفضائله ومزاياه ، والقرآن يجلب الإنتباه إلى شخصية علي عليه ومكارمه ومحاسنه وخصائصه ، وينوه عن مواقفه ومواطنه وتضحياته في سبيل الهدف الذي أنزل من أجله القرآن .

أليس القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ؟

أوليس القرآن يهدي للتي هي أقوم ؟

أوليس القرآن فيه موعظة وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين ؟

أوليس القرآن هو الحق ويدعو إلى الحق ؟

فهذا علي سَلِنْكُ عديل القرآن ويسير مع القرآن جنباً بجنب ، يـدعو ويهدي ويبين ويعظ ويفرق بين الحق والباطل .

إذن ، فلا مانع أن يحتوي القرآن (وهو كلام الله المجيد) شيئًا من تقدير الله تعالى لمواقف على سنت والإشادة بفضله وإن لم يكن التنويه صريحًا فقد تكون الكناية أبلغ من التصريح وأوقع في النفس للتحري عن الحقيقة المقصودة .

ولم يكتف القرآن بالإشارة إلى فضائل علي ، فحسب ، بل نجد كمية هائلة وافرة من الآيات البينات التي شملت أهل البيت والنفي أولاً ثم بقية المسلمين ثانياً ، فقد روى ابن عباس عن رسول الله والنفي أنه قال : ما أنزل الله آية فيها : ﴿ وَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا ﴾ إلا وعلى رأسها وأميرها .

وروى ابن حجر في الصواعق: عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾(١) قال رسول الله وَلَمْنَكُ هم أنت يا علي وشيعتك ، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ، وتأتي أعداؤك غضاباً مقحمين .

إلى غير ذلك من عشرات الآيات المأوَّلة بعلي بن أبي طالب سَلِكُ، المذكورة في الصحاح ورواها المحدثون في صحاحهم.

وفي القرآن آيات واضحات نزلت في شأن أهل البيت المهلام وكان على الله والله والكلام الكلام الكلام الله والله والمهام والمهام والمهام والمهام والمهام والمهام والمهام والمهام الكلام :

لقد أجمع المفسرون والمحدثون \_ إلا الشاذ النادر منهم \_ واتفقت كلمتهم على : أن آية التطهير نزلت في على وفاطمة والحسن والحسين منهدي وإن كان هناك اختلاف في ألفاظ الحديث فالمؤدى واحد .

فقالت أم سلمة : يا رسول الله فأنا ؟ وفي رواية : فأنا من أهلك أو : وأنا معكم ؟ أو : ألا أدخل معكم ؟ .

فقال النبي عَمْنُهُ: إنك على خير ، أو : مكانك ، أو : تنحي وفي رواية : فرفعت الكساء لأدخل فجذبه من يدي وقال : إنك على خير وإنك من أزواج النبي .

<sup>(</sup>١) سورة البينة ؛ الآية : ٧ .

فنزلت الآية: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ (١).

قال أبو سعيد الخدري: كان النبي أمنية يأتي باب علي أربعين صباحاً فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم.

وقال أبو الحمراء: خدمت رسول الله يَمْنَكُ بَسعة أشهر أو عشرة أشهر و عشرة أشهر ـ فأما التسعة فلا أشك فيها ـ ورسول الله يخرج من طلوع الفجر فيأتي باب فياطمة وعلي والحسن والحسين فيأخذ بعضادتي الباب فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصلاة، يرحمكم الله. فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فيقول رسول الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً.

أما المحدثون والمفسرون من الشيعة فكلهم متفقون على اختصاص آية التطهير بعلي وفاطمة والحسن والحسين ، لا تشاركهم زوجات النبي فيها .

ومن أعلام السنة ذكر ذلك: الثعلبي في تفسيره وأحمد بن حنبل في مسنده ، والواحدي في تفسيره (البسيط) ، وابن البطريق في المستدرك. والرازي في تفسيره وغيرهم ممن يطول الكلام بذكرهم والباقون يقولون إن الآية تشمل أهل البيت وسائر زوجات النبي والمناه أم سلمة أن تدخل المفسرين والمحدثين ذكروا أن النبي لم يأذن لزوجته أم سلمة أن تدخل تحت الكساء أو الثوب ، فكيف تشمل الآية صفية أخت مرحب التي كانت يهودية خيبرية وغيرهن ممن سبق الكفر والشرك إسلامهن ؟

ولا دليـل لهؤلاء إلا سياق الآيـة وترتيبهـا ، أو ما يكفي مجيءُ رسـول

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ؛ الآية : ٣٣ .

الله إلى باب بيت على وفاطمة أربعين صباحاً أو ستة أشهر أو تسعة أشهر يطرق عليهم الباب ويتلو عليهم الآية ليكون دليلًا على أن المقصود بآية التطهير هم أهل هذا البيت فقط ، ولم يُعهد من النبي وَلِيَنْهُ أنه طرق باب إحدى زوجاته وتلى عليها الآية ولو مرة واحدة .

ثم إن سياق الآية وأسلوبها يدلان على كلامنا ، فإن الخطابات الموجهة إلى زوجات النبي في الآية كلها ضمائر مؤنثة . قال تعالى : ﴿يا نساء النبي (لستن) كأحد من النساء إن (اتقيتن) فلا (تخضعن) بالقول فيطمع اللذي في قلبه مرض و (قلن) قولاً معروفاً و (قسرن) في (بيوتكن) ولا (تبسرجن) تبرج الجاهلية الأولى ، و (أقمن) الصلاة و (آتين) الزكاة و (أطعن) الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ، و (اذكرن) ما يتلى في (بيوتكن) من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً () .

ويظهر بكل وضوح أن الضمائر الموجودة في آية التطهير تختلف عما سبقتها ولحقتها من الآيات والخطابات ، فقد قال تعالى : ﴿إنما يريد الله ليذهب (عنكم) الرجس أهل البيت ويطهر (كم) تطهيراً ولم يقل : عنكن ، ويطهركن . فالعدول عن الضمائر المؤنثة إلى الضمائر المذكرة يدل على اختصاص الخطاب بغير نساء النبي المخاطبات في الآية .

هذا وقد ذكر سيدنا المغفور له السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه: «الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء» بياناً كافياً وكلاماً شافياً حول الأدلة والبراهين والقرائن التي تدل على تخصيص آية التطهير بفاطمة وبعلها وبنيها، وقبل ذلك أسهب شيخنا المجلسي رحمه الله في تفسير هذه الآية وفيما قيل فيها من الدلالة على الاختصاص بأهل البيت عليهم السلام.

وقد ذكروا في شأن نزول آيـة التطهيـر واجتماع النبي ﴿ مُنْكُ مُع علي

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ؛ الآيات : ٣٢\_٣٤.

وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وجوهاً كثيرة ، والكل متفقون على أن آية التطهير نزلت في هؤلاءِ عليهم السلام .

وهذه الآية تدل بكل صراحة على عصمة أصحاب الكساء ، وإنهم معصومون من كل ذنب وكل خطأ ، والعصمة من مراتب الأنبياء والأوصياء وهي أعلى درجات الرقي والتقرب عند الله تعالى .



ذكر البيهقي في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب إلى أهل نجران قبل أن تنزل عليه سورة النمل «طس» سليمان : «بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران ، إن أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إلـه إبراهيم ، وإسحاق ويعقوب ، أما بعـد : فإني أدعـوكم إلى عبـادة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية وإن أبيتم فقد أوذنتم بحرب ، والسلام» فلما قرأ الأسقف الكتاب فظع به وذعر ذعراً شديداً فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له: شرحبيل بن وادعة ، فدفع إليه كتاب رسول الله مُنْفِ فقرأه ، فقال له الأسقف : ما رأيك ؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن من أن يكون ذلك الرجل ، ليس لي في النبوة رأي ، لو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه وجهدت لك ، فبعث الأسقف إلى واحد من بعد واحد من أهل نجران فكلهم قال مثل قول شرحبيل ، فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وادعة وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض فيأتونهم بخبر رسول الله ومناه فانطلق الوفد حتى أتوا رسول الله والتناه فسألهم وسألوه ، فلم تنزل بـه وبهم المسألـة حتى قالـوا له : مـا تقول في عيسى بن مريم ؟ فقال رسول الله ﴿ لَهُ اللَّهُ اللّ فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى صبح الغداة ، فأنزل الله ﴿إِنْ مشل عيسى عند الله كمشل آدم (۱) إلى قوله: وفنجعل لعنة الله على الكاذبين (۲) فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله وأبنيس الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميلة له ومعه على على الخبر وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة ، وله يومئذ عدة نسوة ، فقال شرحبيل لصاحبيه : إني أرى أمراً مقبلاً إن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فنلاعنه ولا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك ، فقالا له : ما رأيك ؟ فقال : رأيي أن أحكمه فإني أرى رجلاً مقبلاً لا يحكم شططاً أبداً ، فقالا له : أنت وذاك ، فتلقى شرحبيل رسول الله والمين فقال : إني قد رأيت خيراً من ملاعنتك ، قال : وما هو ؟ قال : أحكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح ، فمهما حكمت فينا فهو جائز فرجع رسول الله والمين ولم يلاعنهم وصالحهم على الجزية .

# صورة أخرى للمباهلة

عن على مُلِنْهِ قال: لما قدم وفد نجران على النبي وَالْهِمْ قدم فيهم ثلاثة من النصارى من كبارهم: العاقب ومحسن والأسقف فجاؤا إلى اليهود وهم في البيت، فصاحوا بهم يا إخوة القردة والخنازير هذا الرجل بين ظهرانيكم قد غلبكم، إنزلوا إلينا، فنزل إليهم منصور اليهودي وكعب بن الأشرف اليهودي، فقالوا لهم: إحضروا غداً نمتحنه، فقال: وكان النبي وَمِنْ الله الله المحتحنة أحد؟ فإن وجد النبي والله وإن لم يجد أحداً قرأ على أصحابه ما أنزل عليه في تلك الليلة، فلما صلى الصبح جلسوا بين يديه فقال له الأسقف: يا أبا القاسم فذاك موسى من أبوه؟

النبي مُمَلِينَهُ: عمران .

الْأُسقف: فيوسف من أبوه ؟

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ؛ الآية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ؛ الآية : ٦١٢.

النبي مُمَنِينُهِ: يعقوب.

الأسقف: فداك أبى وأمى فأنت من أبوك؟

النبي وَمُثِنَهُ: عبد الله بن عبد المطلب.

الأسقف: فعيسى من أبوه ؟

فسكت النبي مُطُنِّةُ فنزل جبرئيل ، فقال هو روح الله وكلمته .

الْأَسْقَفُ : يكون روح بلا جسد ؟

فسكت النبي والمنطقة ، فأوحي إليه ﴿إن مشل عيسى عند الله كمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون ﴾ (١) فوثب الأسقف وثبة إعظام لعيسى أن يقال له من تراب . ثم قال : ما نجد هذا يا محمد في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا نجد هذا إلا عندك .

فأوحى الله ﴿قُلُ تَعَالُمُوا نَدَعُ أَبْنَاءُنَا وَأَبْنَاءُكُمْ وَنَسَاءُنَا وَنَسَاءُكُمُ وَنَسَاءُكُمُ وَأَنْفُسُنَا وَأَنْفُسُنَا وَأَنْفُسُنَا وَأَنْفُسُنَا وَأَنْفُسُنَا وَأَنْفُسُنَا وَأَنْفُسُنَا وَأَنْفُسُكُم ﴾ (٢) . . .

فقالوا: أنصفتنا يا أبا القاسم ، فمتى موعدك ؟ قال: بالغداة إنشاء الله ، ثم قال علي بن أبي طالب عليه: فلما صلى النبي وأله الصبح أخذ بيدي وجعلني بين يديه ، وأخذ فاطمة عليه فجعلها خلف ظهره ، وأخذ الحسن والحسين عن يمينه وعن شماله ثم برك لهم باركاً ، فلما رأوه قد فعل ذلك ندموا وتآمروا فيما بينهم وقالوا: والله إنه لنبي ، ولئن باهكنا ليستجيب الله له علينا فيهلكنا ولا ينجينا شيء منه إلا أن نستقيله ، قسال : فأقبلوا حتى جلسوا بين يديه ، ثم قالوا: يا أبا القاسم أقلنا ، قال : نعم ، قد أقلتكم ، ، أما والذي بعثني بالحق لو باهلتكم ما ترك الله على ظهر الأرض نصرانياً إلا أهلكه .

قال الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الفصول: قـال المأمـون يومـاً

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران ؛ الآية : ٥٩ .
 (٢) سورة آل عمران ؛ الآية : ٦١

للرضا عليها أخبرني بأكبر فضيلة لأميس المؤمنين عليه يدل عليها القرآن ؟قال : فقال الرضاء الله فضيلة في المباهلة ، قال جل جلاله : ﴿ فَمَن حَاجُّكُ فِيهُ مِن بَعِدُ مَا جَائِكُ مِن الْعَلْمِ فَقَل تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءُنَا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ (١) فدعارسول الله مُنْكِ الحسن والحسين عَلَمْكُ فكانا إبنيه ، ودعا فاطمة مالين فكانت في هذا الموضع نساءه ودعا أمير المؤمنين مالناء فكان نفسه بحكم الله عز وجل ، وقد ثبت أنه ليس أحد من خلق الله تعـالى أجل من رسول الله مُطْنِكُ وأفضل ، فواجب أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول الله بحكم الله عـز وجل ، قال : فقال المأمـون : أليس قد ذكـر الله الأبناء بلفظ الجمع وإنما دعا رسول الله مَشَنْ إبنيه خاصة ؟ وذكر النساء بلفظ الجمع وإنما دعما رسول الله شني إبنته وحدها ؟ فألا جماز أن يذكر الدعاء لمن هو نفسه ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره ؟ فلا يكون لأمير المؤمنين عليني ما ذكرت من الفضل ، قال : فقال له الرضا عليه : ليس يصح ما ذكرت ـ يا أمير المؤمنين ـ وذلك أن الداعى إنما يكون داعياً لغيره كما أن الآمر آمر لغيره ولا يصح أن يكون داعياً لنفسه في الحقيقة كما لا يكون آمراً لها في الحقيقة ، وإذ لم يدع رسول الله ﴿ لِنَاكُ فِي المباهلة رجلًا إلا أمير المؤمنين عبيت فقد ثبت أنه نفسه التي عناها الله سبحانه في كتابه وجعل حكمة ذلك في تنزيله . قال : فقال المأمون : إذا ورد الجواب سقط السؤال.

قال الطبرسي ـ رحمه الله ـ: أجمع المفسرون على أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين على أن البينة المرازي : هذا يدل على أن الحسن والحسين إبنا رسول الله ، وأن ولد الإبنة إبن في الحقيقة .

وقـال ابن أبي علان \_ وهـو أحد أئمة المعتزلـة \_: هذا يـدل على أن الحسن والحسين علين كانا مكلَّفين في تلك الحال ، لأن المباهلة لا تجـوز

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ؛ الآية : ٦١ .

إلا مع البالغين .

وقال أصحابنا: إن صغر السن ونقصانها عن حد بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقل، وإنما جُعل بلوغ الحلم حداً لتعلق الأحكام الشرعية، وكان سنهما في تلك الحال سناً لا يمتنع معها أن يكونا كاملي العقل، على أن عندنا يجوز أن يخرق العادات للأئمة ويخصهم بما لا يشركهم فيه غيرهم فلو صح أن كمال العقل غير معتاد في تلك السن لجاز ذلك فيهم إبانة لهم عمن سواهم، ودلالة على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم به، ومما يؤيده من الأخبار قول النبي شيريش إبناي هذان إمامان قاما أو قعدا.

«ونساءنا» اتفقوا على أن المراد به فاطمة على لأنه لم يحضر المباهلة غيرها من النساء ، وهذا يدل على تفضيل الزهراء على جميع النساء ، «وأنفسنا» يعني علياً خاصة ، ولا يجوز أن يكون المعني به النبي وأنبيا لأنه هو الداعي ، ولا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه ، وإنما يصح أن يدعو غيره . وإذا كان قوله : «وأنفسنا» لا بد أن يكون إشارة إلى غير الرسول وجب أن يكون إشارة إلى على على عليه لأنه لا أحد يدَّعي دخول غير أمير المؤمنين عليه وزوجته وولديه عليه في المباهلة ، وهذا يدل على غاية الفضل وعلو الدرجة والبلوغ منه إلى حيث لا يبلغه أحد ، إذ جعله الله سبحانه نفس الرسول ، وهذا ما لا يدانيه أحد ولا يقاربه ـ انتهى .

قال شيخنا المجلسي - رحمه الله -: ويدل على كون المراد بأنفسنا أمير المؤمنين المنتجي ما رواه ابن حجر في صواعقه رواية عن الدارقطني : أن علياً المنتج على أهلها فقال لهم : أنشدكم الله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله والمنتج في الرحم مني ؟ ومن جعله نفسه ، وأبناءه أبناءه ونساءه غيري ؟ قالوا : اللهم لا .

ولا يخفى أن تخصيص هؤلاء من بين جمع أقاربه والتناس للمباهلة دون عباس وعقيل وجعفر وغيرهم لا يكون إلا لأحد شيئين :

إما لكونهم أقرب الخلق إلى الله بعده ، حيث استعان بهم في الدعاء على العدو دون غيرهم ، وإما لكونهم أعز الخلق عليه حيث عرضهم للمباهلة إظهاراً لوثوقه على حقيته ، حيث لم يبال بأن يدعو الخصم عليهم مع شدة حبه لهم ، وظاهر : أن حبه والمرابق الم يكن من جهة البشرية والأمور المدنيوية ، بل لم يكن يحب إلا من يحبه الله ، ولم يكن حبه إلا خالصاً لله . . . الخ .

قال بعض الأعلام: وخلاصة الكلام: أن مدار الحب في رسول الله بهنات التقوى والورع وسائر الفضائل والملكات الحسنة لا الأغراض الدنيوية الفاسدة، فتخصيصه بهنات هؤلاء من بين جميع أقاربه دليل على محبته إياهم، ومحبته دليل على كونهم أتقى وأورع وأفضل من غيرهم.

قال المجلسي ـ رحمه الله ـ: فإذا ثبت ذلك فيرجع هذا أيضاً إلى كونهم أقرب الخلق وأحبهم إلى الله ، فيكونون أفضل من غيرهم ، فيقبح عقلاً تقديم غيرهم عليهم . وأيضاً لما ثبت أن المقصود بنفس الرسول والترابية في هذه الآية ، ليس المراد النفسية الحقيقية ، لامتناع إتحاد الاثنين ، وأقرب المجازات إلى الحقيقة اشتراكهما في الصفات والكمالات وخرجت النبوة بالدليل ، فبقي غيرها ، ومن جملتها وجوب الطاعة والرئاسة العامة والفضل على من سواه وسائر الفضائل .

قال الإمام الرازي في كتابه الأربعين: وأما الشيعة فقد احتجوا على وفقل أن علياً أفضل الصحابة بوجوه: الحجة الأولى التمسك بقوله تعالى وفقل تعالوله (۱) وثبت بالأخبار الصحيحة أن المراد من قوله: «وأنفسنا» هو علي ، ومن المعلوم أنه يمتنع أن تكون نفس علي هي نفس محمد بعينه فلا بد أن يكون المراد هو المساواة بين النفسين وهذا يقتضي أن كل ما حصل لمحمد من الفضائل والمناقب فقد حصل مثله لعلي ، ترك العمل بهذا في فضيلة النبوة فوجب أن تحصل المساواة بينهما وراء هذه الصفة ، ثم لا شك أن

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران ؛ الآية : ٦١ .

محمداً مِنْكُ كان أفضل الخلق في سائر الفضائل ، فلما كان علي مساوياً له في تلك الفضائل وجب أن يكون أفضل الخلق ، لأن المساوي للأفضل يجب أن يكون أفضل .

ولنعم ما قال الشيخ كاظم الأزري في هذه المناسبة :

يا بن عم النبي أنت يد أنت قرآنه القديم وأوصا خصك الله في مآثر شتى ليت عيناً بغير روضك ترعى أنت بعد النبي خير البرايا لك ذات كذاته حيث لولا

الله التي عمَّ كل شيءٍ نداها فك آياته التي أوحاها هي مثل الأعداد لا تتناهى قذيت واستمر فيها قذاها والسماخير ما بها قمراها أنها مثلها لما آخاها

# عَلِيّ (ع) يتصدق بالخَاتَم

عن الإمام الباقر عليه في قوله عز وجل: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾ (١) الآية قال: إن رهطاً من اليهود أسلموا ، منهم : عبد الله بن سلام وأسد وثعلبة وابن صوريا ، فأتوا النبي وأنه فقالوا : يا نبي الله إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون فمن وصيك يا رسول الله ؟ ومن ولينا بعدك ؟ فنزلت هذه الآية : ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين قيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ثم قال رسول الله والله ومولة والذين أما أعطاك قوموا . فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج ، فقال : يا سائل أما أعطاك أحد شيئاً ؟ قال : نعم هذا الخاتم ، قال : من أعطاكه ؟ قال : كان راكعاً . فكبر النبي والني يصلي ، قال : على أي حال أعطاك ؟ قال : كان راكعاً . فكبر النبي والني الله وكبر أهل المسجد ، فقال النبي والني الله وكبر أهل المسجد ، فقال النبي والني الله وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبعلي بن أبي طالب ولياً ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ؛ الآية : ٥٥ .

## آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾ (١) فتقدم حسان بن ثابت وأنشأ يقول:

أباحسن تفديك نفسي ومهجتي أيذهب مدحي والمحبر ضائع فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا فأنزل فيك الله خير ولاية

وقال أيضاً:

علي أمير المؤمنين أخو الهدى وأول من أدى الزكاة بكفه فما أتاه سائل مد كفه فدس إليه خاتماً وهوراكع فبشر جبريل النبي محمداً

وأفضل ذي نعل ومن كان حافيا وأول من صلى ومن صام طاويا إليه ولم يبخل ولم يك جافيا وما زال أوّاهاً إلى الخير داعيا بذاك وجاء الوحي في ذاك ضاحيا

وكل بطيءٍ في الهدي ومسارع

وما المدح في جنب الآله بضائع

فدتك نفوس القوم يا خير راكع

وبينها في محكمات الشرايع

وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين:

فديت علياً إمام الورى وصي الرسول وزوج البتول تصدق خاتمه راكعاً ففضله الله رب العباد

سراج البرية مأوى التقى إمام البرية شمس الضحى فأحسن بفعل إمام الورى وأنزل في شأنه هل أتى

# صورة أخرى لنزول الآية

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا جلوساً عند رسول الله والتوقيم إذ ورد علينا أعرابي أشعث الحال عليه أثواب رثة والفقر ظاهر بين عينيه، ومعه عياله، فلما دخل المسجد سلم على النبي والنبي والن

وقد ذهلت أم الصبي عن الطفل وقد كدت من فقري أخالط في عقلي

أتيتك والعذراء تبكي برنة وأحت وسنتان وأم كبيرة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ؛ الآية : ٥٦ .

وقد مسنى فقر وذل وفاقة وليس لنا شيء يمر ولا يحلى ولسنا نرى إلا إليك فرارنا وأين مفر الخلق إلا إلى الرسل

فلما سمع النبي رمن الله تعالى ، قد ساق إليكم ثواباً ، وقاد إليكم أجراً ، معاشر المسلمين إن الله تعالى ، قد ساق إليكم ثواباً ، وقاد إليكم أجراً ، والجزاء من الله غرف في الجنة ، تضاهي غرف إبراهيم الخليل المنته ، فمن منكم يواسي هذا الفقير ؟ فلم يجبه أحد ، وكان في ناحية المسجد على بن أبي طالب يصلي ركعات تطوعاً كانت له دائماً ، قاوماً إلى الأعرابي بيده فدنا منه ، فدفع إليه الخاتم من يده وهو في صلاته فأخذه الأعرابي وانصرف .

ثم إن النبي أتاه جبرئيل ونادى: السلام عليك يا رسول الله ربك يقرؤك السلام ويقول لك: إقرأ ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾ (١).

فعند ذلك قام النبي منية قائماً على قدميه وقال: معاشر المسلمين أيكم اليوم عمل خيراً حتى جعله الله ولي كل من آمن؟ قالوا: يا رسول الله ما فينا من عمل خيراً سوى ابن عمك علي بن أبي طالب فإنه تصدق بخاتمه على الأعرابي وهو يصلي. فقال النبي منية: وجبت الغرف لابن عمي علي بن أبي طالب، فقرأ عليهم الآية . . . الخ.

## صورة ثالثة:

في المناقب وكشف الغمة: بينا عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله منت إذ أقبل رجل متعمم بعمامة، فجعل كلما قال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه نفسي: أنا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ؛ الآيتان : ٥٥ و ٥٦ .

جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله وَالْمُوَلِّمُ بِهاتين وإلا صُمَّتا ، ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول : علي قائد البررة ، وقاتل الكفرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله .

أما إني صليت مع رسول الله بطنية يوماً من الأيام صلاة الظهر ، فسأل سائل في المسجد ، فلم يعطه أحد ، فرفع السائل يده إلى السماء وقال : اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئاً .

وكان على النائل فأخذ الخاتم من خنصره ، وذلك بمرأى من النبي المنت وهو فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره ، وذلك بمرأى من النبي النبي اللهم إن يصلي ، فلما فرغ النبي من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إن أخي موسى سألك فقال : ﴿إشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ، واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري (١) فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً : ﴿سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا (٢) اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك ، اللهم إشرح لي صدري ويسر لي أمري ، واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به أزرى .

قال أبو ذر: فلما أتم رسول الله والله والله كلامه حتى نزل جبرئيل من عند الله عز وجل فقال: يا محمد: إقرأ فأنزل الله عليه (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون .

وقد روى المفسرون في نزول هذه الآية أنها نزلت في شأن علي سلنه لما تصدق بخاتمه على السائل ، وإن اختلفت ألفاظ الحديث فالمفاد والمضمون واحد .

وهذه الآية تصرح لعلي الله بالولاية العامة على المسلمين تلك الولاية الثابتة لله ولرسوله ، وسنذكر في حديث الغدير ما تيسر من معنى الولى والمولى إنشاء الله . . .

 <sup>(</sup>١) سورة طه ؛ الأيات : ٢٥ \_ ٣٢ \_ ٢٥ .



### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين .

في أمالي الصدوق عن الصادق عليه في قوله عز وجل: 
ويوفون بالنذر (۱) قالا: مرض الحسن والحسين عليت وهما صبيان صغيران فعادهما رسول الله عليه ومعه رجلان ، فقال أحدهما : يا أبا الحسن لو نذرت في إبنك نذراً إن الله عافاهما ، فقال أصوم ثلاثة أيام شكراً لله عز وجل ، وكذلك قالت فاطمة عليه وقال الصبيان : ونحن أيضاً نصوم ثلاثة أيام ، وكذلك قالت جاريتهم فضة ، فألبسهما الله عافية ، فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعام ، فانطلق علي عليه إلى جار له من اليهود يقال له : شمعون . يعالج الصوف فقال هل لك أن تعطيني جزة من صوف تغزلها لك إبنة محمد بثلاثة أصوع من شعير ؟ قال : نعم ، فأعطاه فجاء بالصوف والشعير وأخبر فاطمة عليه فقبلت وأطاعت ، ثم عمدت فغزلت ثلث والصوف ، ثم أخذت صاعاً من الشعير فطحنته وعجنته وخبزت منه خمسة أقراص ، لكل واحد قرصاً ، وصلى علي عليه مع النبي عليه المغرب ؟ ثم أتى منزله فوضع الخوان وجلسوا خمستهم ، فأول لقمة كسرها علي عليه المنته علي عليه المناه في المنه المناه علي عليه النهي منزله فوضع الخوان وجلسوا خمستهم ، فأول لقمة كسرها علي عليه المنه النه المنه الله المنه ال

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ؛ الآية : ٧ .

وإذا مسكين قد وقف بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد، أنا مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله على موائد الجنة، فوضع على منافقية اللقمة من يده ثم قال:

ومضمونها التعطف على المسكين ويطلب النه من فعاطمة الله الله المسكين . تعطى شيئًا للمسكين .

فأقبلت فاطمة تقول:

أمرك سمع يا بن عم وطاعة ما بي من لؤم ولا وضاعة

إلى آخر الأبيات التي تذكر فيها استعدادها لمساعدة المسكين الواقف على الباب ينتظر، وعمدت إلى ما كان على الخوان فدفعته إلى المسكين، وباتوا جياعاً وأصبحوا صياماً لم يذوقوا إلا الماء القراح.

ثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلته ، ثم أخذت صاعاً من الشعير وطحنته وعجنته وخبزت منه خمسة أقرصة لكل واحد قرصاً ، وصلى علي المغرب مع النبي والمنت ثم أتى منزله فلما وضع الخوان بين يديه وجلسوا خمستهم فأول لقمة كسرها علي والمنتج وإذا بيتيم من يتامى المسلمين قد وقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد أنا يتيم من يتامى المسلمين أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله على موائد الجنة ، فوضع على اللقمة من يده ثم قال:

ف اطم بنت السيد الكريم قد جاءنا الله بذا اليتيم إلى آخر أبياته التي يحرضها على إطعام اليتيم . ثم أقبلت فاطمة وهي تقول :

فسوف أعطيه ولا أبالي وأوثر الله على عيالي أمسوا جياعاً وهم أشبالي

إلى آخر الأبيات التي تظهر فيها الموافقة على إطعام اليتيم ثم عمدت فأعطته جميع ما على الخوان ، وباتوا جياعاً لم يذوقوا إلا الماء القراح ، وأصبحوا صياماً ، وعمدت فاطمة علين فغزلت الثلث الباقي من الصوف وطحنت الباقي وعجنته وخبزت منه خمسة أقراص لكل واحد قرصاً . وصلى علي المغرب مع النبي علين ، ثم أتى منزله ، فقرب إليه الخوان وجلسوا خمستهم فأول لقمة كسرها علي علين وإذا بأسير من أسراء المشركين قد وقف بالباب فقال : السلام عليكم يا أهل بيت محمد ، تأسروننا وتشدوننا ولا تطعموننا ؟ فوضع علي علين اللقمة من يده ثم قال :

ف اطم يا بنت النبي أحمد بنت نبي سيد مسود إلى آخر الأبيات .

ثم أقبلت فاطمة وهي تقول:

لم يبق مما كان غير صاع قد دبرت كفي مع الذراع ثم تذكر استعدادها لمواساة الأسير.

وعمدوا إلى ما كان على الخوان فأعطوه وباتوا جياعاً ، وأصبحوا مفطرين وليس عندهم شيء .

قال شعيب في حديثه: وأقبل علي بالحسن والحسين عَلِيدًا نحو رسول الله وهما يرتعشان كالفراخ من شدة الجوع، فلما بصر بهم النبي وَمِنْ قال: يا أبا الحسن شدَّ ما يسؤني ما أرى بكم !؟ انطلق إلى إبنتي فاطمة، فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها، فلما رآها رسول الله ومَنْ شها إليه وقال: واغوثاه بالله؟ أنتم منذ ثلاث فيما أرى؟ فهبط جبرئيل فقال: يا محمد خذ ما هيأ الله لك في أهل بيتك، قال: وما آخذ يا جبرئيل؟ قال: ﴿هل أَتَى

على الإنسان حين من الدهر ١٠٠٠ حتى إذا بلغ ﴿إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً **﴾** (٢) .

وقال الحسن بن مهران في حديثه: فوثب النبي مِنْكُ حتى دخل منزل فاطمة اللب فرأى ما بهم فجمعهم ثم انكب عليهم فبكي وهو يقول: أنتم منذ ثلاث فيما أرى وأنا غافل عنكم ؟ فهبط عليه جبرئيل بهذه الآيات : ﴿إِنَّ الْأَبِرَارِ يَشْرِبُونَ مِنْ كُأْسِ كَانَ مِرَاجِهَا كَافُوراً ، عَيْناً يَشْرِبُ بها عباد الله يفجرونها تفجيراً ﴾<sup>(٣)</sup> قال: هي عين في دار النبي <u>مذت</u> يفجـر إلى دور الأنبياء والمؤمنين ﴿يوفون بالنذر﴾(١) يعنى علياً وفاطمة والحسن والحسين عليتهم وجاريتهم وويخافون يوماً كان شره مستطيراً وويطمعون الطعام على حبه (٥) يقول: على شهوتهم للطعام وإيشارهم له «مسكيناً» من مساكين المسلمين «ويتيماً» من يتامي المسلمين «وأسيراً» من أسراء المشركين ويقولون إذا أطعموهم : ﴿إنما نطعمكم لـوجه الله لا نـريد منكم جزاءً ولا شكوراً ﴾(٦) قال: والله ما قالوا هذا لهم ولكنهم أضمروه في أنفسهم ، فأخبر الله بما في ضمائرهم ، ويقولون : لا نريد جزاءً تكافئوننا ، به ولا شكوراً تثنون علينا به ، ولكن إنما أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه ، قال الله تعالى ذكره: ﴿ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة ﴾ (٧) في الـوجوه ﴿وسـروراً﴾ في القلوب ﴿وجزاهم بمـا صبروا جنة﴾(^) يسكنـونهـا ﴿وحريراً ﴾ يفترشونه ويلبسونه ﴿متكئين فيها على الأرائك ﴾ والأريكة : السرير عليه الحجلة ﴿لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ﴾ (٩) .

قال شيخنا المجلسي ـ رحمـ الله ـ بعـ ذكـر أقـوال المفسـرين

(٦) سورة الإنسان ؛ الآية : ٩ . (١) سورة الإنسان ؛ الآية : ١ .

<sup>(</sup>٧) سورة الإنسان ؛ الآية : ١١ . (٢) سورة الإنسان ؛ الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٨) سورة الإنسان ؛ الآية : ١٢. (٣) سورة الإنسان ؛ الآيتان : ٥ و ٦ .

<sup>(</sup>٩) سورة الإنسان ؛ الآية : ١٣ . (٤) سورة الإنسان ؛ الآية : ٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان ؛ الآية : ٨.

والمحدثين: في هذه السورة أقوال: بعد ما عرفت من إجماع المفسرين والمحدثين على نزول هذه السورة في أصحاب الكساء علين علمت أنه لا يريب (يشك) أريب ولا لبيب في أن مثل هذا الإيثار لا يتأتى إلا من قبل الأثمة الأخيار وأن نزول هذه السورة مع المائدة عليهم يدل على جلالتهم ومكرمتهم لدى العزيز الجبار . . . الخ .

أقول: وأما كيف يمكن لهؤلاء أن يتجوعوا ثلاثة أيام بلياليها فليس ذلك بمستبعد، لأننا نسمع ونقرأ في الصحف أن بعض الأفراد استمر صومهم تسعة أيام بدون أن يدخل شيء في جوفهم، وأما المرتاضون الذين يتجوعون بصورة مدهشة وينحصر أكلهم في كل يوم في لوزة واحدة ولا يموتون من الجوع بل يعيشون أعواماً وأعواماً، ويمكن أن نقول: إن العادة في التجوع وعدمه لها تأثير ودخل في الموضوع.

وما قاله بعض الجهال: أنه هل يجوز أن يبالغ الإنسان في الصدقة إلى هذا الحد ويجوّع نفسه وأهله حتى يشرف على الهلاك؟

فقد ضرب الرقم القياسي في التجاهل أو العناد ، لأن هذا هو المواساة والله تعالى يقول : ﴿وَيَوْسُرُونَ عَلَى أَنفسهم وَلُو كَانَ بِهُم خصاصة ﴾ (١) أي مع احتياجهم إلى الطعام يفضلون غيرهم على أنفسهم فلو كان هذا الإيثار قبيحاً لما مدحهم الله تعالى . وأيضاً : إن الله تعالى أنزل سورة على نبيه تقديراً لهذا الإيثار الذي لا نظير له في البشر ، إلا عند الأنبياء فما دونهم .

فما قيمة انتقاد المخلوق الجاهل لهذا العمل العظيم الـذي لم يسجل ولا يسجل التاريخ شبيهاً ومثيلًا له في تـاريخ الكـرماء الأسخيـاء فضلًا عن غيرهم ؟؟

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ؛ الآية : ٩ .



روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني عن ابن بريدة عن أبيه قال: بينا شيبة بن أبي طلحة والعباس عم النبي يتفاخران إذ مر بهما علي بن أبي طالب على فقال: بماذا تتفاخران؟ فقال العباس: لقد أُوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد: سقاية الحاج.

وقال شيبة: أوتيت عمارة المسجد الحرام. فقال على عاليه المستحييت لكما فقد أوتيت على صغري ما لم تأتيا، فقالا: وما أوتيت يا علي ؟ قال: ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله ورسوله. فقام العباس يجر ذيل ثوبه حتى دخل على رسول الله بالمناه وقال: أما ترى إلى ما يستقبلني به على ؟ فقال بالمناه أدعوا لي علياً فدعي له، فقال: ما حملك على ما استقبلت به عمك ؟ فقال: يا رسول الله صدمته (دفعته) بالحق، فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرضي. فنزل جبرئيل وقال: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: أتل عليهم: ﴿أجعلتم سقاية المحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الما الهلايستوون (١) فقال العباس: إناقدرضينا ثلاث مرات.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ؛ الآية : ١٩ .



#### المفاخرة بصورة أخرى

قد ذكرنا \_ فيما مضى \_ شيئاً من خصائص الإمام ﷺ التي تفرد بها عن غيره وكان يفتخر بها ، لأن الله تعالى أنزل في حقه وشأنه آية أو أكثر .

ومن جملة تلك الخصائص الفريدة والمزايا الحميدة ما رواه المفسرون ، في تفسير قوله تعالى : ﴿يا أَيها النّين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ﴾ (١) .

فقد أورد الثعلبي والواحدي وغيرهما من علماء التفسير: أن الأغنياء أكثروا مناجاة النبي رَبِينَ وغلبوا الفقراء على المجالس عنده حتى كره رسول الله رَبِينَ ذلك واستطالة جلوسهم وكثرة مناجاتهم ، فأنزل الله تعالى إيا أيها المذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فأمر بالصدقة أمام المناجاة .

وأما أهل العسرة (الفقراء) فلم يجدوا ، وأما الأغنياء فبخلوا ، وخف ذلك على رسول الله منتهم وخف ذلك الزحام ، وغلبوا على حبه والرغبة في مناجاته حب الحطام ، واشتد على أصحابه ، فنزلت الآية التي بعدها راشقة لهم بسهام الملام ، ناسخة بحكمها حيث أحجم من كان دأبه الإقدام .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ؛ الآية : ١٢ .

وقال على على على الله إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي ، وهي آية المناجاة ، فإنها لما نزلت كان لي دينار فبعته بعشر دراهم وكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت بدرهم حتى فنيت الدراهم ، فنسخت (الآية) بقوله : ﴿ وَالله الله الله الله الآية .

وقـال ابن عمر: ثـلاث كنَّ لعلي لو أن لي واحـدة منهن كانت أحب إليّ من حمـر النعم: تزويجـه بفاطمـة، وإعطاءُه الـراية يـوم خيبر، وآيـة النجوى.

وروى الشيخ الطوسي (ره) عن الترمذي والثعلبي عن علي على الله أنه قال: بي خفف الله عن هذه الأمة ، لأن الله امتحن الصحابة بهذه الآية فتقاعسوا عن مناجاة الرسول ، وكان قد احتجب في منزله من مناجاة كل أحد إلا من تصدق وكان معي دينار فتصدقت به ، فكنت أنا سبب التوبة من الله على المسلمين حين عملت بالآية ، ولو لم يعمل بها أحد لنزل العذاب لامتناع الكل عن العمل بها .

وفي كتاب فرائد السمطين: أن علياً علياً علياً عليه رسول الله عشر مرات بعشر كلمات قدمها عشر صدقات ، فسأل في الأولى: ما الوفاء ؟ قال: التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: وما الفساد؟ قال: الكفر والشرك بالله عز وجل. قال: وما الحق؟ قال: الإسلام والقرآن والولاية إذا انتهت إليك. قال: وما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. قال: وما علي ؟ قال: طاعة الله وطاعة رسوله، قال: وكيف أدعو الله تعالى؟ قال: بالصدق واليقين، قال: وما أسأل الله تعالى؟ قال: العافية. قال: وماذا أصنع لنجاة نفسي؟ قال: كل حلالًا وقل صدقاً قال: وما السرور؟ قال: الجنة. قال: وما الراحة؟ قال: لقاء الله تعالى، فلما فرغ نسخ حكم الآية.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ؛ الآية : ١٣ .

قال بعض الأعلام: وأنت إذا تأملت في هذه الكلمات العشر وما فيها من الحكم والخير الكثير التي لا يعطيها الله ولا يؤتيها إلا خاصة خلقه والصالحين من عباده تجد أنها جديرة بأن يبذل بإزائها الدنيا وما فيها، وكيف لا وقد بذل أمير المؤمنين عليه كل ما كان يملك وهو دينار واحد كما استفدنا من الروايات السابقة ليأخذ هذه الكنوز الغالية من الحِكم . . . الخ .

وقد ذكرنا فيما مضى نزول قوله تعالى: ﴿وَمِن النَّاسِ مِن يَشْرِي نَفْسُهُ البَّعَاءُ مَرْضَاتُ الله﴾(١). أنها نزلت في مبيت علي عَلِيْكِهُ على فراش رسول الله ، وقد ذكر ذلك المفسرون من الشيعة والسنة .

وقد ذكر المفسرون والمحدثون من الفريقين آيات كثيرة نزلت في شأن علي النهيد، وأنه المقصود بها تفسيراً أو تؤويلاً بأنه: الشهيد، والشاهد، والمشهود، والذكر والنور والهدى والصادق والمصدق والصديق والفضل والرحمة والنعمة، والذي عنده علم الكتاب، وقد ورد لكل إسم من هذه الأسماء حديث أو أكثر، يصرح بأن علياً النهي هو المقصود بذلك الإسم ورعاية للإختصار اكتفينا بالإشارة فقط، ولنا في المستقبل مجال للتحدث عن الآيات القرآنية التي ترتبط بالإمام على النهاسة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ؛ الآية : ٢٠٧ .

#### الليلة الثامنة



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله فــوق حمــد الحــامــدين وصلى الله على سيــد الأنبيـــاء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين .

قال الله تعالى في كتابه العزيز : ﴿قُلَ هُلَ يُسْتُويُ الذِّينُ يُعْلَمُونُ والذِّينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ (١) .

لا شك أن العلم فضيلة وكمال ، ويعترف البشر بشرفه ، ويفضًل العالم على الجاهل بالفطرة لا بالتقليد ، وعلى هذا الأساس لم يسكت الإسلام عن فضيلة العلم والعالم فقد قال الرسول الأعظم المناه العلم فريضة على كل مسلم .

والقرآن الكريم يشير إلى مزية العلم وقيمته وكرامته في كثير من الأيات ، ويثني على كل من أُوتي من العلم نصيباً .

ومن أهم الأسس للوظائف الـراقيـة والمنـاصب السـاميـة (كــالحكم والقضـاء) هو العلم بـالأحكـام الشـرعيـة وتعـاليم آداب القضـاء والفتـوى ، ودرجات الإيمان بالله ومعرفته تابعة لمراتب العلم .

ونحن لا نستطيع أن نعرف علم الإمام أمير المؤمنين عالم ومدى

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ؛ الآية : ٩ .

إيمانه بالله تعالى ، لأن الرسول المنظمة قال في حديث صحيح : يا على لا يعرف الله إلا أنا وأنت ، ولا يعرفك إلا الله وأنت ، ولا يعرفك إلا الله وأنا .

ولا نستطيع أن نحد علم الإمام ونحيط به ، لأنه من علم رسول الله بنين وعلم رسول الله من الله تعالى ، وليس عن طريق الاكتساب والتحصيل بل بالإفاضة من عند الله تعالى ، ونجد في القرآن الكريم طائفة كبيرة من الآيات البينات التي تصرح بأن علوم الأنبياء من عند الله تعالى عن طريق الإفاضة والإلقاء في القلب ، ومعلوم : أن هذا النوع من العلم لا يشوبه شيء ، ولا مجال للباطل إليه ، بل هو الحق الصحيح الصدق المطابق للواقع ، وإليكم بعض تلك الآيات :

﴿ وقل : رب زدني علماً ﴾ (١) .

﴿ فُوجِدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً ﴾ (٢)

﴿ وزاده بسطة في العلم والجسم ﴾ (٣) .

﴿وكلُّا آتيناه حكماً وعلماً ﴾ (١) .

﴿ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً﴾ (٥) .

﴿ ولقد آتينا داود وسليمان علماً ﴾ (٦) .

﴿ فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة طه ؛ الآية : ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ؛ الآية : ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ؛ الآبة : ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ؛ الآية : ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ؛ الآية : ٧٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة النمل ؛ الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة القصص ؛ الآية : ١٤ .

﴿إِنِّي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ﴿ (١) .

﴿إِذْ قَالَ الله يَا عَيْسَى بِن مَرْيَمَ أَذْكُر نَعْمَتَى عَلَيْكُ وَعَلَى وَالْدَتْكُ إِذْ أيَّدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهـلاً ، وإذ علمتك الكتـاب والحكمة ﴾ (٢).

﴿ وعلُّم آدم الأسماء كلها ﴾ (٣) .

﴿ يا أبت إنى قد جاءني من العلم ما لم يأتك ﴾ (٤) .

﴿ففهمناها سليمان﴾ (°).

﴿ ذلكما مما علمني ربي ﴾ (١)

﴿ وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ﴾ (٧) .

﴿وقتل داودُ جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاءُ ﴾ (^) .

﴿ وإنه لذو علم لما علمناه ﴾ (¹) .

﴿إِنَا أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ لَتَحْكُم بِينِ النَّاسِ بِمَا أَرَاكُ اللَّهِ (```) .

إذا عرفتم ذلك فكيف نستطيع أن نعرف مقياس علوم الإمام ومستوى معارفه وثقافته الإلهية ؟

وكيف نتمكن من الإحاطة بعلم باب مدينة علم الرسول سنيش والتلميذ الأول للرسول الأعظم الذي فرُّغ رسول الله علومه في صدر الإمام، وعلَّمه في وجبة واحدة ألف باب من العلم يُفتح له من كل باب ألف باب؟.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ؛ الآية : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ؛ الآية : ٣٧ . (٢) سورة المائدة ؛ الآية : ١١٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ؛ الآية : ١١٣ . (٣) سورة البقرة ؛ الآية : ٣١ . (٨) سورة البقرة ؛ الآية : ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم ؛ الآية : ٤٣ . (٩) سبورة يوسف ؛ الآية : ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ؛ الآية : ٧٩ . (١٠)سورة النساء ؛ الآية : ١٠٥ .

وما يدري هل آسف على الإمام الذي ضاع قدره في ذلك العهد فلم يُفسح له المجال ليبث للمسلمين شيئاً من علومه الإلهية ومعارفه الربانية ؟ أم آسف على المسلمين الذين حُرموا من ذلك المنهل العذب وهم بأمس الحاجة إلى العلم ؟ فقد مضى خمس وعشرون سنة وعلي عالم بعلومه وتزويد مسلوب الإمكانيات مكبوتاً عليه لا يستطيع تنوير العقول بعلومه وتزويد النفوس بمواهبه ؟

قد نسمع أن بعض الغربيين يبدي أسفه على مكتبة الإسكندرية التي حُكم عليها بالإحراق ، وما ضاعت هناك من علوم وكنوز وأسرار وفنون وصارت طعمة للحريق ، فلو كانت تلك العلوم في متناول البشر اليوم وقبل اليوم لكانوا في أرقى درجات الحضارة وأوج العظمة يتصرفون في تلك الكنوز ويعيشون في أوسع فضاء يستنشقون شتى العلوم ويتنعمون بتلك الثروة الفكرية التي كانت تساعدهم في التقدم بصورة مدهشة .

وسبب تأخر المسلمين خاصة والبشر عامة في خلال هذه القرون إنما هو من بركات ذلك العمل اللاإنساني !.

إن كان احتراق مكتبة تضم الكتب المتنوعة يوجب التأثر والتألم في نفوس هواة العلم وروّاد الفضيلة مع العلم أن الكتب كانت صامتة لا ينتفع بها الأميّون واللذين لا يحسنون لغة تلك الكتب ، فإن تجميد شخصية قد تمثلت وتجمعت فيها دوائر المعارف بكافة أنواعها وجميع أقسامها يُؤسف له أكثر وأكثر ، أليس من المؤسف أن تعيش أمة من الناس في الظلمات ، وعندهم الضياء اللامع والسراج المنير الذي يضيء لهم الدروب والطرق وهم بأمس الحاجة إليه ؟؟ وإذا بجماعة يحاولون إخفاء ذلك الضياء والحيلولة بينه وبين الإضاءة والإشراق ، ويعجبهم أن يشاهدوا الناس محرومين عن الإستضاءة بأنوار ذلك القمر ، وفعلاً وصلوا إلى ما أرادوا ، وحكموا على المعارف الربانية ، وذلك حينما حكموا على على علي علي الإعتزال وسلبوه كل المعارف الربانية ، وذلك حينما حكموا على على علي علي الإعتزال وسلبوه كل

نشاط علمي ، وضيقوا عليه المجال غاية التضييق خلال خمس وعشرين سنة \_ كما تقدم الكلام \_.

وبعد أن وجد المجال وعادت إليه الإمكانيات واسترد ما سُلب منه ، وإذا بالحروب الداخلية والاضطرابات تحط من نشاطه العلمي وتبلبل فكره وتشغل قلبه ، وتسلب القرار والإطمئنان من ذلك المجتمع ، فينقلب النشاط العلمي إلى طاقة حربية ، وتنقلب المعاهد الثقافية إلى معارك دامية ومجازر مشجية وما هنالك من نتائج وخيمة .

بالرغم من هذا كله فقد استطاع الإمام أمير المؤمنين عليه أن يرفع أضواً مشعل للعلم في سماء الثقافة والمعرفة ، فهذا كتاب نهج البلاغة وهو جزء من أربعة وعشرين جزءً من خطب الإمام وكلماته الحكمية ورسائله القيمة ، وهذه الكمية هي التي حفظها التاريخ ولا تسأل عن الخطب والعلوم التي ضاعت ولم تلتقطها الأدمغة ولم تسجلها مسجلات التاريخ ، فقد روي أن علياً عليه خطب في الناس \_ يوماً \_ من بعد صلاة الصبح إلى قبيل الظهر ، فكان الإمام يفيض على الخلائق العلوم بشتى أنواعها طيلة ست ساعات تقريباً .

والآن نذكر لكم ما تيسر من الأحاديث الواردة حول علوم الإمام ومدى سعة معلوماته الجمة: (في البحار) قال أمير المؤمنين عليه: لو ثُنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل القرآن بالقرآن حتى يزهر إلى الله ولحكمت بين أهل الإنجيل أهل التوراة بالتوراة حتى يزهر إلى الله ، ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل حتى يزهر إلى الله ، ولحكمت بين أهل الزبور بالزبور حتى يزهر إلى الله ، ولولا آية في كتاب الله لأنبأتكم بما يكون حتى تقوم الساعة .

وقال على مُلِنظِهِ: لأنا أعلم بالتوراة من أهل التوراة وأعلم بالإنجيل من أهل الإنجيل .

عن الأصبغ بن نباتة قال: لما قدم على النائم الكوفة صلى بهم

عن عبابة بن ربعي قال: سمعت علياً طِلْكِ، يقول: سلوني قبل أن تفقدوني ، ألا تسألون من عنده علم المنايا والبلايا والأنساب؟.

عن الأصبغ بن نباتة قال: لما بويع أمير المؤمنين عليه بالخلافة خرج إلى المسجد معتماً بعمامة رسول الله والله ووضعها أسفل سرته، ثم قال: يا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين، أما والله لو ثني لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى ينهى كل كتاب من هذه الكتب ويقول:

يا رب إن علياً قضى بقضائك . والله إني لأعلم بالقرآن وتأويله من كل مدَّع علمه ، ولولا آية في كتاب الله تعالى لأخبرتكم بما يكون إلى يوم

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى ؛ الآية : ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى ؛ الآيتان : ١٨ و ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة ؛ الآية : ١٢ .

القيامة . ثم قال : سلوني قبل أن تفقدوني ، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية لأخبرتكم بوقت نزولها وفيم نزلت ، وأنبأتكم بناسخها من منسوخها وخاصها من عامها ، ومحكمها من متشابهها ، ومكييها من مدنيها والله ما من فئة تضل أو تهدي إلا وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة .

قال ابن عباس: على علم علماً علَّمه رسول الله وَالله وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَالله الله ، الله ، الله ، وعلم الله ، وعلم على من علم الله يؤلف وعلم على من علم النبي والمؤلف وعلم على من علم على من علم على من علم على من علم على وعلم أصحاب محمد والمؤلف في علم على إلا كقطرة في سبعة أبحر .

عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال له: يا أبا الحسن إنك لتعجل في الحكم والفصل للشيء إذا سُئلت عنه! قال: فأبرز علي كفه وقال له: كم هذا؟ فقال عمر: خمسة، فقال عجلت: أبا حفص؟ قال: لم يخف علي، فقال علي علينه: وأنا أسرع فيما لا يخفى على.

قال الصادق على البن أبي ليلى: أتقضي بين الناس يا عبد الرحمن ؟ قال: نعم يا ابن رسول الله ، قال: بأي شيء تقضي ؟ قال: بكتاب الله . قال: فما لم تجد ، في كتاب الله ؟ قال من سنة رسول الله وألمن وما لم أجده فيهما أخذته عن الصحابة بما اجتمعوا عليه ، قال: فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم ؟ قال: بقول من أردت وأخالف الباقين ، قال أبو عبد الله على على ما تقول يوم القيامة إذا رسول الله والتناس قال: أي رب إنَّ هذا بلغه عني قول فخالفه ؟ قال: وأين خالفت قوله يا ابن رسول الله ؟ قال: فيذا خالفت قوله أن رسول الله قال: أقضاكم على ما الله ؟ قال: نعم ، قال: فإذا خالفت قوله ألم تخالف قول رسول الله والمناس والله والمناس والله والله والله والمناس والله والمناس والله والل

عن الأصبغ بن نباتة وجماعة أن أمير المؤمنين الله قال بحضرة المهاجرين والأنصار ـ وأشار إلى صدره ـ: كيف ملى علماً لو وجدت له

طالباً؟ سلوني قبل أن تفقدوني ، هذا سفط العلم هذا لعاب رسول الله وَمُنْفِ الله وَمُنْفِ مُنْ الله وَمُنْفِ وَقاً ، فاسألوني فإن عندي علم الأولين والآخرين أما والله لو ثنيت لى الوسادة . . . الخ .

وفي نهج البلاغة: «فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مائة وتُضلُّ مائة إلا نبَّأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها ، ومن يقتل من أهلها قتلاً ويموت موتاً».

وعن سلمان أنه قال على علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب وفصل الخطاب ، ومولد الإسلام ومولد الكفر ، وأنا صاحب الميسم ، وأنا الفاروق الأكبر ، ودولة الدول فسلوني عما يكون إلى يوم القيامة ، وعما كان قبلى وعلى عهدي وإلى أن يُعبد الله .

## عَليّ (ع) والخطّابة

ألا ترى إلى خطبه على مثل: التوحيد والشقشقية والهداية والملاحم واللؤلؤة والغراء والقاصعة والافتخار والأشباح والدرة اليتيمة والأقاليم والوسيلة والطالوتية والقصبية والسلمانية والناطقة والدامغة والفاضحة، بل إلى نهج البلاغة عن الشريف الرضي، وكتاب خطب أمير المؤمنين عن إسماعيل بن مهران السكوني عن زيد بن وهب أيضاً، قال الرضي: كان أمير المؤمنين على الفصاحة وموردها، ومنشأ البلاغة ومولدها ومنه ظهر مكنونها، وعنه أخذت قوانينها.

الجاحظ في كتاب الغرة : كتب علي لللثني إلى معاوية : غرّك عـزّك ، فصار قصار ذلك ذُلك ، فاخش فاحش فعلك فعلَّك تهدا بهدا .

وقال مَلِكُ : (من آمن أمن) .

قال ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة :

وأما الفصاحة فهو مَانِكُم إمام الفصحاء ، وسيد البلغاء وعن كلامه قيل : هو (دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق) ومنه تعلَّم الناس الخطابة والكتابة . قال عبد الحميد بن يحيى : حفظت سبعين خطبة من خُطَب الأصلع ، ففاضت ثم فاضت .

وقال نباتة : حفظت من الخطابة كنزاً لا ينزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة ، حفظت مائة فصل من مواعظ على بن أبى طالب .

ولما قال محفن بن أبي محفن ـ لمعاوية ـ: (جئتك من عند أعيى الناس) قال له : ويحك ! كيف يكون أعيى الناس ؟! فوالله ما سنَّ الفصاحة لقريش غيره .

ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة على أنه لا يجارى في الفصاحة ، ولا يبارى في البلاغة ، وحسبك أنه لم يدوَّن لأحد من فصحاء الصحابة العُشر ولا نصف العُشر مما دوِّن له ، وكفاك في هذا الباب ما يقوله أبو عثمان الجاحظ في مدحه في كتاب (البيان والتبيين) وفي غيره من كتبه .

#### ومن خطبة له ﷺ يذكر فيهابديع خلقة الخفاش

منها: ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها السظلام القابض لكل حي. وكيف عشيت أعينها، عن أن تستمد من الشمس المضيئة نوراً تهتدي به في مذاهبها، وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها، وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضيّ في سبحات إشراقها، وأكنها في مكانها عن الذهاب في بلج ائتلاقها، فهي مسدلة الجفون بالنهار على أحداقها، وجاعلة الليل سراجاً تستدل به في التماس أرزاقها. فلا يرد أبصارها إسداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته، فإذا ألقت الشمس قناعها، وبدت أوضاح نهارها، ودخل من إشراق نورها على

الضباب في وجارها ، أطبقت الأجفان على مآقيها ، وتبلغت بما اكتسبت من في عظلم لياليها ، فسبحان من جعل الليل لها نهاراً ومعاشاً ، والنهار سكناً وقراراً ، وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران كأنها شظايا الآذان ، غير ذوات ريش ولا قصب ، إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاماً ، لها جناحان لما يرقا فينشقا ، ولم يغلظا فيثقلا . تطير وولدها لاصق بها ، لاجيء إليها ، يقع إذا وقعت ، ويرتفع إذا ارتفعت . لا يفارقها حتى تشتد أركانه ، ويحمله للنهوض جناحه ، ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه . فسبحان البارىء لكل شي على غير مثال خلا من غيره .

# من خطبة له الله الله عليه الماووس المادوس الم

إبتدعهم خلقاً من حيوان وموات ، وساكن وذي حركات . فأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته ما انقادت له العقول معترفة به . . ومسلمة له . ونعقت في أسماعنا دلائله على وحدانيته وما ذرأ من مختلف صور الأطيار التي أسكنها أخاديد الأرض وخروق فجاجها ، ورواسي أعلامها . من ذات أجنحة مختلفة ، وهيئات متباينة ، مصرفة في زمام التسخير ومرفرفة بأجنحتها في مخارق الجوّ المنفسح ، والفضاء المنفرج . كوّنها بعد أن لم تكن في عجائب صور ظاهرة ، وركّبها في حقاق مفاصل محتجبة . ومنع بعضها بعبالة خلقه أن يسمو في السماء خفوفاً ، وجعله يدف دفيفاً . ونسقها على اختلافها في يشوبه غير لون ما غمس فيه . ومنها مغموس في لون صبغ قد طوق بخلاف بشوبه غير لون ما غمس فيه . ومنها مغموس في لون صبغ قد طوق بخلاف ما صبغ به ومن أعجبها خلقاً : الطاووس الذي أقامه في أحكم تعديل ، ونضد ألوانه في أحسن تنضيد ، بجناح أشرج قصبه ، وذنب أطال مسحبه ، إذا درج إلى الأنثى نشره من طيه ، وسما به مطلاً على رأسه كأنه قلع داري

عنجه نوتيه . يختال بألوانه ، ويميس بزيفانه ، يفضى كأفضاء الـديكة ، ويؤر بملاقحةِ أرّ الفحول المغتلمة في الضراب. أحيلك من ذلك على معاينة ، لا كمن يحيل على ضعيف إسناده . ولـو كان كـزعم من يزعم أنـه يلقح بدمعة تسفحها مدامعه فتقف في ضفتي جفونه وأن أنثاه تطعم ذلك ، ثم تبيض لا من لقاح فحل سوى الدمع المنبجس لما كان ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب ، تخال قصبه مداري من فضة وما أنبت عليها من عجيب داراته وشموسه خالص العقبان وفلذ الزبرجد فإن شبهته بما أنبتت الأرض قلت جنى جنى من زهرة كل ربيع . وإن ضاهيته بالملابس فهو كموشى الحلل أو كمونق عصب اليمن . وإن شاكلته بالحلى فهو كفصوص ذات ألوان قد نطقت باللجين المكلل، يمشى مشى المرح المختال، ويتصفح ذنبه وجناحيه فيقهقه ضاحكاً لجمال سرباله وأصابيغ وشاحه ، فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زقا معولاً بصوتِ يكاد يبين عن استغاثته ، ويشهد بصادق توجعه ، لأن قوائمه حمش كقوائم الديكة الخلاسية وقد نجمت من ظنبوب ساقه صيصية خفية وله في موضع العرف قنزعة خضراء موشاة ، ومخرج عنقه كالإبريق ومغرزها إلى حيث بطنه كصبغ الوسمة اليمانية ، أو كحريرة ملبسة مرءاة ذات صقال وكأنه متلفع بمعجر أسحم ، إلا أنه يخيل لكثرة مائه وشدة بريقه أن الخضرة الناضرة ممتزجة به . ومع فتق سمعه خط كمستــدق القلم في لون الأقحوان أبيض يقق . فهو ببياضه في سواد ما هنالك يأتلق . وقـلُ صبغ إلا وقد أخذ منه بقسط، وعلاه بكثرة صقاله وبـريقه وبصيص ديبـاجه ورونقه ، فهو كالأزاهير المبثوثة لم تربها أمطار ربيع ولا شموس قيظ . وقد يتحسر من ريشه ، ويعري من لباسه ، فبسقط تتري ، وينبت تباعاً . . . فينحت من قصبه إنحتات أوراق الأغصان ، ثم يتـلاحق نـاميـاً حتى يعـود كهيئته قبل سقوطه . لا يخالف سالف ألوانه ، ولا يقع لون في غير مكانه . وإذا تصفحت شعرة من شعرات قصبه أرتك حمرة وردية ، وتارة خضرة زبرجدية ، وأحياناً صفرة عسجدية فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن ، أو تبلغه قـرائح العقــول ، أو تستنظم وصفــه أقوال الــواصفين وأقلَّ أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدركه ، والألسنة أن تصفه . فسبحان الذي بهر العقول عن وصف خلق جلاه للعيون فأدركته محدوداً مكوناً ، ومؤلفاً ملوناً . وأعجز الألسن عن تلخيص صفته ، وقعد بها عن تأدية نعته . وسبحان من أدمج قوائم الذرة والهمجة إلى ما فوقهما من خلق الحيتان والأفيلة . ووأى على نفسه أن لا يضطرب شبح مما أولج فيه الروح إلا وجعل الجمام موعده والفناء غايته .

ومنها خطبتان له صلوات الله عليه إحداهما بلا ألف والأخرى بلا نقطة (الأولى) في المناقب روى الكلبي عن أبي صالح وأبو جعفر بن بابويـه قدس سره بإسناده عن الرضا مالك عن آبائه مالكم أنه اجتمعت الصحابة فتذاكروا أن الألف أكثر دخولاً في الكلام فارتجل عاتم الخطبة المونقة وهي : حمدت من عظمت منته وسبغت نعمته وسبقت رحمته غضبه ، وتمت كلمته ، ونفذت مشيئته ، وبلغت قضيته ، حمدته حمد مُقر بربوبيته ، متخضع لعبوديته ، متنصل من خطيئته ، متفرد بتوحده ، مؤمل منه مغفرة تنجيه يوم يشغل عن فصيلته وبنيه ، ونستعينه ونسترشده ونستهديه ، ونؤمن به ونتوكل عليه وشهدت له شهود مخلص موقن ، وفردته تفريد مؤمن متيقن ، ووحدته توحيد عبد مذعن ، ليس له شريك في ملكه ولم يكن لـه ولى في صنعه ، جلَّ عن مشير ووزير ، وعن عون ومعين ونصير ونظير علم فستر ، وبطن فخبر ، وملك فقهر ، وعُصى فغفر ، وحكم فعدل ، لم يـزل ولن يزول ليس كمثله شيءً وهو بعد كل شيءٍ ، رب معتزز بعزته ، متمكن بقوته ، متقدس بعلوه متكبر بسموه ليس يدركه بصر ، ولم يحط به نظر ، قوي منيع ، بصير سميع ، رؤوف رحيم عجز عن وصفه من يصف ، وضل عن نعته من يعرفه ، قرب فبعـد ، وبَعُد فقـرب ، يجيب دعوة من يـدعوه ، ويرزقه ويحبوه ، ذو لطف خفي ، وبطش قوي ، ورحمة موسعة ، وعقوبــة موجعة ، رحمته جنة عريضة مونقة ، وعقوبته جحيم ممدودة موبقة ، وشهدت ببعث محمد رسوله وعبده وصفيه ونبيه ونجيه وحبيبه وخليله ، بعثه في خير عصر ، وحين فترة ، وكفر ، رحمة لعبيده ومنة لمزيده ، ختم به

نبوته ، وشيَّد به حجته ، فوعظ ، ونصح وبلغ وكدح ، رؤوف بكـل مؤمن رحيم ، رضى ولى زكى ، عليه رحمة وتسليم وبـركـة وتكــريم ، من رب غفور رحیم قریب مجیب ، وصیتکم معشــر من حضـرنی بــوصیــة ربکم وذكرتكم بسنة نبيكم ، فعليكم برهبة تسكن قلوبكم ، وحشية تذري دموعكم ، وتقية تنجيكم قبل يوم يبليكم ويذهلكم ، يوم يفوز فيه من ثقـل وزن حسنتــه ، وخف وزن سيئتــه ولتكن مســالتكم وتملقكم مســالــة ذل وخضوع، وشكروخشوع، بتوبة ونزع، وندم ورجوع، وليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه ، وشيبته قبل هرمه ، وسعته قبل فقره ، وفرغته قبل شغله، وحضره قبل سفره، قبل تكبروتهرم وتسقم، يملُّه طبيبه ويعرض عنه حبيبه ، ويقطع عمره ويتغير عقله ، ثم قيل هو موعوك ، وجسمه منهوك ، ثم جد في نزع شديد ، وحضره كل قريب وبعيد ، فشخص بصره وطمح نظره ، ورشح جبینه وعطف عرینه ، وسکن حنینه ، وحزنتـه نفسه ، وبکتـه عرسه ، وحفر رمسه ، ويتم منـه ولده ، وتفـرق منه عـدده ، وقسم جمعه ، وذهب بصره وسمعه ، ومدّد وجرّد وعـري وغسّل ، ونشف وسجّي ، وبسط له وهييءَ ، ونشر عليه كفنه ، وشدَّ منه ذقنه ، وقمَّص وعمَّم ، وودَّع وسلَّم ، وحمَّل فوق سرير ، وصُلِّي عليـه بتكبير ، ونقـل من دور مزخـرفة ، وقصور مشيدة ، وحجر منجدة ، وجعل في ضريح ملحود وضيق مرصود ، بملبن منضود ، مسقف بجلمود ، وهيل عليه حفره ، وحثى عليه قـدره وتحقق حضره ، ونسى خيره ، ورجع عنه وليه ، وصفيه ونديمه ونسيبه ، وتبدل به قـرینه وحبیبـه ، فهو حشـو قبر ، ورهین قفـر ، یسعی بجسمه دود قبره ويسيل صديده من منخره ، يسحق برمته لحمه ، وينشف دمه ويرم عظمه ، حتى يـوم حشره . فنشـر من قبره حين ينفـخ في صـور ، ويـدعى بحشر ونشور فثم بعثرت قبور ، وحصلت سريرة صدور ، وجيء بكل نبي وصديق وشهيد ، وتوحد للفصل قديـر ، بعبده خبيـر بصير ، فكم من زفـرة تضنيه ، وحسرة تنضيه ، في موقف مهول ، ومشهد جليـل ، بين يدي ملك

عظيم وبكل صغير وكبير عليم ، فحينتُذ يلجمه عرقه ، ويحصره قلقه ، عبرته غير مرحومة ، وصرخته غير مسموعة وحجته غير مقبولة ، زاول جريدته ، ونشر صحيفته ، نظر في سوء عمله ، وشهدت عليه عينه بنظره ، ويده ببطشه ، ورجله بخطوه ، وفرجه بلمسه ، وجلده بمسه ، فسلسل جيده ، وغلَّت يده ، وسيق فسحب وحده ، فورد جهنم بكرب وشدة فظل يعذب في جحيم ، ويسقى شربة من حميم ، تشوى وجهـ وتسلخ جلده ، وتضربه زبنيته بمقمع من حـديد ، ويعـود جلده بعد نضجـه كجلد جديـد ، يستغيث فتعرض عنه خزنة جهنم ، ويستصرخ فيلبث حقبة يندم ، نعوذ برب قدير ، من شر كل مصير ، ونسأله عفو من رضي عنه ، ومغفرة من قبله ، فهو ولي مسألتي ، ومنجح طلبتي ، فمن زحزح عن تعـذيب ربه جعـل في جنته بعزته وخلَّد في قصور مشيدة ، وملك بحور عين وحفدة ، وطيف عليه بكؤوس وسكن حظيرة قدس ، وتقلب في نعيم ، وسقى من تسنيم ، وشرب من عين سلسبيل ، ومزج له بزنجيل ، مختم بمسك وعبير ، مستديم للملك ، مستشعر للسرور ، يشرب من خمور في روض مغدق ليس يصدع من شربه ، وليس ينزف ، هـذه منزلـة من خشى ربه ، وحـذر نفسه معصيته ، وتلك عقوبة من جحد مشيئته ، وسولت له نفسـه معصيته ، فهو قول فصل ، وحكم عدل ، وخبر قصص قص ، ووعظ نص ، تنزيل من حكيم حميد ، نزل به روح قدس مبين ، على قلب نبي مهتد رشيد ، صلت عليه رسل سفرة مكرمون بررة ، عذت برب عليم رحيم كريم من شر كـل عدو لعين رجيم ، فليتضـرع متضرعكم وليبتهـل مبتهلكم ويستغفر كـل مربوب منكم لي ولكم وحسبي ربي وحده .

ثم ارتجل الإمام علي خطبة أخرى خالية من النقط وهي على نسختين (الأولى):

الحمد لله الملك المحمود، المالك الودود مُصور كل مولود، ومآل كل مطرود، ساطح المهاد وموطد الأطواد، ومرسل الأمطار ومسهل

الأوطار ، عالم الأسرار ومدركها ، ومدمر الأملاك ومهلكها ، ومكور الـدهور ومكررها ، ومورد الأمور ومصدرها ، عم سماحه وكمل ركامه ، وهمل ، وطاوع السؤال والأمل ، وأوسع الرمل وأرمل ، أحمده حمداً ممدوداً ، وأوحده كما وحد الأواه ، وهو الله لا إلـه للأمم سـواه ولا صادع لمـا عدلـه وسواه أرسل محمدأ علمأ للإسلام وإمامأ للحكام مسددأ للرعاع ومعطل أحكام ودُّ وسواع ، أعلم وعلم ، وحكم وأحكم ، وأصل الأصول ، ومهـ د وأكد الموعود ، وأوعد أوصل الله له الاكرام ، وأودع روحه السلام ، ورحم آله وأهله الكرام ، ما لمع رائل وملع دال ، وطلع هلال ، وسمع إهلال ، اعملوا رعاكم الله أصلح الأعمال واسلكوا مسالك الحلال ، واطرحوا الحرام ، ودعوه ، واسمعوا أمر الله وعوه ، وصلوا الأرحام وراعوها وعاصوا الأهواء واردعوها ، وصاهروا أهل الصلاح والورع وصارموا رهط اللهو والطمع ، ومصاهركم أطهر الأحرار مولداً وأسراهم سؤدداً ، وأ-تلاهم مورداً ، وها هو أمكم وحلّ حرمكم مملكاً عروسكم المكرمه وما مهر لها كما مهر رسول الله أم سلمه ، وهـو أكرم صهـر أودع الأولاد وملك ما أراد وما سها مملكه ولا وهم ولا وكس ملاحمه ولا وصم ، اسأل الله حكم أحماد وصاله ، ودوام إسعاده ، وألهم كلاً إصلاح حاله والأعداد لمآله ومعاده وله الحمد السرمد والمدح لرسوله أحمد .

(الثانية): في المناقب روى الكلبي عن أبي صالح وأبو جعفر بن بابويه بإسناده عن الرضا بالنه عن آبائه عليه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالنه التجه ارتجل خطبة أخرى من غير النقط التي أولها: الحمد لله أهل الحمد ومأواه وأوكد الحمد وأحراه وأسرع الحمد وأسراه وأطهر الحمد وأسماه وأكرم الحمد وأولاه ـ إلى آخرها.

ومنهم الشعراءُ وهو ﷺ أشعرهم وذكر البلاذري في أنساب الأشراف أن علياً أشعر الصحابة وأفصحهم وأكتبهم .

في تاريخ البلاذري : كان أبو بكر يقول الشعر ، وعمر يقول الشعر

وعثمان يقول الشعر ، وكان على ﴿ اللَّهِ اللَّهُ .

ومنهم الوعاظ وليس لأحد من الأمثال والعبر والمواعظ والزواجر ما له نحو قوله عليه: «من زرع العدوان حصد الخسران ، من ذكر المنية نسي الأمنية ، من قعد به العقل قام به الجهل ، يا أهل الغرور ما ألهجكم بدار خيرها زهيد ، وشرها عتيد ، ونعيمها مسلوب ، وعزيزها منكوب ، ومسالمها محروب ، ومالكها مملوك وتراثها متروك ؟» .

ومنهم الفلاسفة وهو عَلِيْكُ أرجعهم ، قال عَلَيْكِ : أنا النقطة أنا الخط ، أنا الخط أنا النقطة ، أنا النقطة والخط ، فقال جماعة : إن القدرة هي الأصل ، والجسم حجابه ، والصورة حجاب الجسم ، لأن النقطة هي الأصل ، والخط حجابه ومقامه ، والحجاب غير الجسد الناسوتي .

وسُئل المستعداد ، تجلى لها فأشرقت ، وطالعها فتلُّلات ، وألقى في عن القوة والاستعداد ، تجلى لها فأشرقت ، وطالعها فتلُّلات ، وألقى في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله ، وخلق الإنسان ذا نفس ناطقة . إن زكاها بالعلم فقد شابهت جواهر أوائل عللها ، وإذا اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد .

قال ابن سينا: لم يكن شجاعاً فيلسوفاً قط إلا علي مَلِسْكُهِ.

قال الشريف الرضي: من سمع كلامه الله الله الله كلام من قبع في كسر بيت أو انقطع في سفح جبل ، لا يسمع إلا حسه ، ولا يرى إلا نفسه ، ولا يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس في الحرب ، مصلتاً سيفه ، فيقط الرقاب ويجدل الأبطال ، ويعود به ينطف دماً ويقطر مهجاً ، وهو مع ذلك زاهد الزهاد وبدل الأبدال ، وهذه من فضائله العجيبة وخصائصه التي جمع بها بين الأضداد .

ومنهم المنجمون وهو عليه أكيسهم ، قال سعيد بن جبير استقبل أمير المؤمنين عليه دهقان فقال له : يا أمير المؤمنين تناحست النجوم الطالعات وتناحست السعود بالنحوس فإذا كان مثل هذا اليوم وجب على الحكيم

الاختفاءُ ، ويومك هذا يوم صعب قد اقترن كوكبان ، وانفكأ فيه الميزان ، وانقدح من برجك النيران ، وليس الحرب لك بمكان ، فقال أمير المؤمنين عَالَتُهِ: أيها الدهقان ، المنبيءُ بالآثار ، المخوف من الأقدار ما كان البارحة صاحب الميزان ؟ وفي أي برج كان صاحب السرطان ؟ وكم الطالع من الأسد والساعات في الحركات ؟ وكم بين السراري والزراري ؟ قال : سأنظر في الأسطرلاب فتبسم أمير المؤمنين النائل وقال له: ويلك يا دهقان أنت مسيّر الثابتات؟ أم كيف تقضى على الجاريات؟ وأين الأسد من المطالع ؟ وما الزهرة من التوابع والجوامع ؟ وما دور السراري المحركات ؟ وكم قدر شعاع المنيرات؟ وكم التحصيل بالغدوات؟ فقال: لا علم لي بذلك يا أمير المؤمنين ، فقال له : يا دهقان هل نتج علمك أن انتقل بيت ملك الصين ، واحترقت دور بالزنج ، وخمد بيت نار فارس وانهدمت منارة الهند ، وغرقت سرانديب ، وانقض حصن الأندلس ، ونتج بترك الروم بالرومية ؟؟ فخر الدهقان ساجداً فلما أفاق قال أمير المؤمنين عَلِيْكِ ألم أروك من عين التوفيق؟ فقال: بلي ، فقال: أنا وصاحبي لا شرقيــون ولا غربيون ، نحن ناشئة القطب وأعلام الفلك ، أما قولك «انقدح من برجك النيران وظهر منه السرطان» فكان الواجب أن تحكم به لي لا على ، أما نوره وضياؤه فعندى ، وأما حريقه ولهبه فذهب عنى وهذا مسألة عقيمة إحسبها إن كنت حاسباً . فقال الدهقان : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأنك على ولى الله .

هذا وللإمام أمير المؤمنين عبين آراء ونظريات في التوحيد حول الإلهيات ، كالصفات الثبوتية والسلبية ، وما يتعلق بذلك وله كلام وبحث دقيق حول العلوم الكونية والطبيعية كالفلك والنجوم والسحاب والرعد والبرق وتكون الأمطار وما شابه من المواضيع المتعلقة بالعالم الأعلى .

وله تحليل جليل حول الإنسان نطفة وجنيناً ورضيعاً ووليداً وشاباً وكها وما يدور في هذا الفلك من علم النفس والفلسفة البشرية ، وغير ذلك .

يظهر كل هذا من مطاوي كلماته وخطبه الموجودة في نهج البلاغة وغيره من كتب الحديث .

وتتميماً لهذا البحث نذكر كلام ابن الحديد في هذا الموضوع ، قال : وقد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلهي ، لأن شرف العلم بشرف المعلوم ، ومعلومه أشرف الموجودات ، فكان هو أشرف العلوم ، ومن كلامه عاليه التهى ومنه ابتدأ .

فإن المعتزلة الذين هم أهل التوحيد والعدل ، وأرباب النظر ، ومنهم تعلَّم الناس هذا الفن ـ تلامذته وأصحابه ، لأن كبيرهم واصل بن عطا تلميذ أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ، وأبو هاشم تلميذ أبيه ، وأبوه تلميذه الله بن محمد بن الحنفية ،

وأما الأشعرية فإنهم يضمون إلى أبي الحسن بن أبي بشير الأشعري وهو تلميذ أبي علي الجبائي ، وأبو علي أحد مشايخ المعتزلة ، فالأشعرية ينتهون بالآخرة إلى أستاذ المعتزلة ومعلمهم ، وهو علي بن أبي طالب الشخير.

وأما الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر .

ومن العلوم: علم الفقه، وهو اللغيم أصله وأساسه، وكمل فقيه في الإسلام فهو عيال عليه، ومستفيد من فقهه.

أما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة .

وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن فيرجع فقهه إلى أبي حنيفة ، وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد الشناء ، وجعفر قرأ على أبيه ، وينتهي الأمر إلى علي الشناء .

وأما مالك فقرأ على ربيعة الرأي ، وقرأ ربيعة على عكرمة ، وقرأ عكرمة على عبد الله بن عباس ، وقرأ عبد الله بن عباس على علي بن أبي

طالب مناسعية.

وإن شئت رددت إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك كان ذلك لك ، فهؤلاء الفقهاء الأربعة .

أما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر ، وأيضاً فإن فقهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاب وابن عباس ، وكلاهما أخذ عن علي علينه.

أما إبن عباس فظاهر ، وأما عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة ، وقوله غير مرة : لولا علي لهلك عمر وقوله : لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن ، وقوله : لا يفتين أحد في المسجد وعلى حاضر . فقد عرف بهذا الوجه انتهاء الفقه إليه .

وقد روت العامة والخاصة قوله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ علي والقضاء هـو الفقه ، فهو إذن أفقههم .

وروى الكل أيضاً أنه والمن قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضياً: اللهم اهد قلبه ، وثبّت لسانه . قال : فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين .

وهو سَلَّا الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر ، وهو الذي أفتى به في الحامل الزانية ، وهو الذي قال في المنبرية : صار ثمنها تسعاً . وهذه المسألة لو فكر الفرضي فيها فكراً طويلًا لاستُحسن منه بعد طول النظر ـ هذا الجواب ، فما ظنك بمن قاله بديهة واقتضبه ارتجالًا ؟

ومن العلوم: علم تفسير القرآن، وعنه أخذ، ومنه فرع، وإذا راجعت إلى كتب التفسير علمت صحة ذلك، لأن أكثره عنه، وعن عبد الله بن عباس، وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته وانقطاعه إليه، وأنه تلميذه وخريجه، وقيل له: أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط...

ومن العلوم: علم النحو والعربية ، وقد علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوامعه وأصوله ومن جملتها: الكلام كله ثلاثة أشياءٍ: اسم وفعل وحرف.

ومن جملتها تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة ، وتقسيم وجوه الإعراب إلى الرفع والنصب والجر والجزم ، وهذا يكاد يلحق بالمعجزات ، لأن القوة البشرية لا تفي بهذا الحصر ، ولا تنهض بهذا الاستنباط .

#### الليلة التاسعة



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على نعمائه وصلى الله على محمد سيد أنبيائه وآله سادات أوليائه .

قال الله تعالى في القرآن العظيم : ﴿قُلْ كُلُّ يعمل على شاكلته ﴾ (١) .

قال علماء النفس والفلاسفة: إن أعمال الإنسان وأفعاله التي تظهر إلى الوجود إنما هي آثار نفسيته التي تطبع عليها، وانطباعاته التي خامرت روحه عن الوراثة والتربية، فالفضائل بكافة أنواعها وأقسامها، والرذائل بجميع أشكالها وأجناسها ما هي إلا ولائد التربية أو رواسب الوراثة.

وقد ذكرنا في بعض الليالي الماضية بعض جوانب التربية ونتائجها ، ولو أردنا الخوض في هذا البحث فاتنا الكلام الأصلي المقصود بيانه في هذه الليلة .

حديثنا ـ الليلة ـ حول الفضائل النفسية التي امتاز بها الإمام سَلَّمُهُ وإنما وصفنا الفضائل بالنفسية لأن هناك فضائل لا ترتبط بالنفس كالنسب الشريف والجمال والقوة فإنها أمور لا إختيارية ، والفضائل النفسية تظهر إلى الـوجود

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ؛ الآية : ٨٤ .

بالطوع والاختيار كالجود والعفو والزهد والعبادة وما شاكل ذلك فإنها سنبعثة من نفس طاهرة شريفة فاضلة وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمُلُ عَلَى شَاكَلْتُهُ ﴾(١) أي قل يامحمد كل واحدٍ من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها أو على طريقته وسنته التي اعتادها ، وقال الشاعر :

ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناءٍ بالذي فيه ينضح

وقد مرَّ عليكم الشيءُ الكثير ـ القليل مما يتعلق بهذا الإمام العظيم من عوامل التشريف والتأثير في نفسيته الطاهرة عليه من حيث الميلاد والمواهب والمزايا والخصائص والتربية ، فأنتجت تلك العواملُ الإلهية والنبوية أحسن إنتاج ، وجعلت نفس علي مركزاً لانطلاق كل فضيلة وخير فلا عجب إذا كان الإمام علي صوتاً للعدالة الإسلامية ورمزاً للفتوة والمروة ومثالاً للعطف والحنان الأبوي .

وأصحاب النفوس الشريفة تختلف هواياتهم عن غيرهم ، فهم دائماً وأبداً يلبون نداء ضميرهم الإنساني ، ويستلذون بإسعاف الفقير والمسكين . ويبتهجون بإشباع البطون الجائعة وإكساء الأجساد العارية وإنقاذ البؤساء من براثن الفاقة ، وحيث أنهم أشربوا معرفة الله تعالى وخالط حب الله لحومهم ودماءهم فإن أسعد أوقاتهم وألدها عندهم هي الساعات التي يشتغلون فيها بمناجاة ربهم والخضوع والخشوع أمام عنظمة الله تعالى ، فلا يملون من العبادة كما لا يملّ الحبيب من مكالمة حبيبه .

وجملة أخرى لا بأس بالإشارة إليها وهي : أن الإنسان حينما يحس بالنقص في نفسه من حيث العلم أوالفن أوالفضيلة أو القوة أو الجمال أو ما شابه ذلك فإنه يحاول إخفاء ذلك النقص وجبران ذلك العيب عن طريق التزيين والتجميل في الملبس والمسكن وسائر لوازم الحياة ومظاهر الترف،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ؛ الآية : ٨٤ .

كل ذلك إرضاءً لوجدانه وضميره الذي يؤنبه بالنقص ، أما أولياء الله فإنهم يحسون بالكمال في أنفسهم ، فهم في غنى عن ستر النقص عن طريق التجميل والتفنن في الملبس والمأكل والمسكن وما جرى مجرى ذلك لأنه لا نقص فيهم .

وعلى هذا الأساس كانوا يختارون لأنفسهم البساطة في المعيشة ، ويتجلى الزهد في جميع مظاهر حياتهم بدون أي تكلف وتعسف ، فلا يشتاقون إلى اختلاف الأطعمة ولا تميل نفوسهم إلى زخارف الحياة وزبرجدها ، فإن الإحساس بالكمال يحول بينهم وبين الشعور بالحاجة إلى ما تتهافت عليه نفوس الآخرين من حطام الدنيا .

فإذا قرأنا أو سمعنا عن نبي أو إمام شيئاً من الزهد وعدم الإقبال على مباهج الحياة فلعله معلول هذه العلة التي تقدمت .

وسنذكر ما تيسر من الأخبار والأحاديث التي اشتهرت بين أعلام الحديث وحفاظه حول الفضائل النفسية التي أنعم الله بها على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام .

قال ابن أبي الحديد في مقدمته على شرح النهج :

وما أقول في رجل أقرَّ له أعداؤه وخصومه بالفضل ؟ ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله ؟ فقد علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها ، واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره ، والتحريف عليه ، ووضع المعايب والمثالب له ، ولعنوه على جميع المنابر وتوعدوا مادحيه ، بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من راوية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكراً ، حتى حضروا (منعوا) أن يسمَّى أحد بإسمه ، فما زاده ذلك إلاَّ رفعة وسمواً ، وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه وكلما كتم تضوع نشره ، وكالشمس لا تستر بالراح ، وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة .

وما أقول في رجل تُعزى (تنسب) إليه كل فضيلة ؟ وتنتمي إليه كل فرقة ، وتتجاذبه كل طائفة ، فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عذرها وسابق مضمارها ، ومجلّي حلبتها .

وكل من بـزغ فيهـا بعـده فمنـه أخـذ ، ولــه اقتفى ، وعلى مثـالــه احتذى . . . وإن رجعت إلى الخصائص الخلقية والفضائل النفسية والـدينية وجدته ابن جلاًها ، وطلاع ثناياها .

### عَلِيّ (ع) واليَقين

في البحار -ج ٩ - قال الإمام الصادق الشياد: كان لعلي غلام إسمه قنبر وكان يحب علياً الشيد حباً شديداً فإذا خرج علي خرج على أثره بالسيف فرآه ذات ليلة فقال يا قنبر: ما لك؟ قال: جئت لأمشي خلفك فإن الناس كما تراهم يا أمير المؤمنين فخفت عليك. فقال ويحك! أمن أهل اللرض؟ قال: بل من أهل الأرض؟ قال: بل من أهل الأرض لا يستطيعون بي شيئاً إلا أن يأذن الله عز وجل من السماء ، فارجع فرجع .

وقيل له عَلَىٰ يوم صفين إحترس يا أمير المؤمنين فإنا نخشى أن يقتلك هذا اللعين . فقال عَلَىٰ: كفى بالأجل حارساً ، ليس أحد من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردى في بئر ، أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوء ، فإذا حان أجله خلُّوا بينه وبين ما يصيبه ، فكذلك أنا إذا حان أجلي انبعث أشقاها فخضب هذه بهذه \_وأشار إلى لحيته وهامته عهداً معهوداً ووعداً غير مكذوب .

# عَلِيّ (ع) والحفظ

 فكتبتها بخطي ، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها، ودعا الله عز وجل أن يعلمني فهمها وحفظها ، فما نسيت آية من كتاب الله عز وجل ولا علماً أملاه علي فكتبته ، وما ترك شيئاً علمه الله عز وجل من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي وما كان وما يكون من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته ، ولم أنس منه حرفاً واحداً ، ثم وضع يده على صدري ودعا الله تبارك وتعالى بأن يملاً قلبي علماً وفهماً وحكمة ونوراً ، ولم أنس من ذلك شيئ لم أكتبه جهلاً وقد أخبرني ولم أن ربي عز وجل قد استجاب لي فيك . . . إلى آخره .

### عَلِيّ (ع) والتعطّف

(في البحارج - ٩) عن الإمام الباقر على المنافر والنه الله المنافي والحافني وتعدى في وقت القيظ ، فإذا إمرأة قاتمة تقول : إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى على وحلف ليضربني . فقال : يا أمة الله حتى يبرد النهار ثم أذهب معك إنشاء الله . فقالت : يشتد غضبه وحرده على . فطأطأ رأسه ثم رفعه وهو يقول : لا والله أو يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع ، أين منزلك ؟ فمضى إلى بابه فوقف فقال : السلام عليكم . فخرج شاب ، فقال على : يا عبد الله إتق الله فإنك قد أخفتها وأخرجتها ، فقال الفتى : وما أنت وذاك والله لأحرقنها لكلامك . فقال أمير المؤمنين على آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر وتستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف ، قال : فأقبل الناس من الطرق يقولون : سلام عليكم يا أمير المؤمنين فسقط الرجل في يديه وقال : يا أمير المؤمنين : أقلني عشرتي ، فوالله لأكونن لها أرضاً تطأني . فأغمد سيفه المؤمنين : أقلني عشرتي ، فوالله لأكونن لها أرضاً تطأني . فأغمد سيفه فقال : يا أمة الله أدخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه .

قال أبو الطفيل: رأيت علياً مَالِكُ، يدعو اليتامي فيطعمهم العسل حتى قال بعض أصحابه: لوددت أنى كنت يتيماً.

### عَلِيّ (ع) والحَق

قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ﴿وقل جاء الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾(١)وقال تعالى: ﴿أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع﴾ (٢).

سئل أبو ذر عن اختلاف الناس فقال : عليك بكتاب الله والشيخ علي بن أبي طالب عليه فإني سمعت رسول الله والشيف يقول : «علي مع الحق والحق معه وعلى لسانه ، يدور حيث ما دار علي» .

وسلَّم محمد بن أبي بكر يـوم الجمل على عـائشة فلم تكلمـه فقال : آسـالكِ بـالله الذي لا إلـه إلاّ هو ألا سمعتـك تقـولين : ألـزِم علي بن أبي طالب فإني سمعت رسـول الله يقول : (الحق مـع علي وعلي مع الحق لا يفترقان حتى يردا عليَّ الحوض) ؟ قالت : بلى قد سمعت ذلك منه .

عن الأصبغ بن نباتـة قال: سمعت أميـر المؤمنين عليت يقول: ويـل لمن جهل معرفتي ولم يعرف حقي ، ألا إن حق الله هو حقي .

### عَلِيّ (ع) والغنى

(في الكافي) عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله (الصادق) عبين الناس يرون أن لك مالاً كثيراً. فقال: ما يسوئني ذاك إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه مر ذات يوم على ناس شتى من قريش وعليه قميص مخرق، فقالوا: أصبح علي لا مال له، فسمعها أمير المؤمنين، فأمر الذي يلي صدقته أن يجمع ثمره ولا يبعث إلى إنسان شيئاً، وأن يوفره، ثم قال: بعه الأول فالأول، واجعلها دراهم ثم اجعلها

الكهف ؛ الآية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ؛ الآية : ٣٥ .

حيث تجعل التمر فاكبسه معه حيث ترى ، وقال للذي يقوم عليه : إذا دعوت بالتمر فاصعد وانظر المال فاضربه برجلك كأنك لا تعمد الدراهم حتى تنثرها . ثم بعث إلى رجل رجل منهم يدعوه ، ثم دعى بالتمر فلما صعد ينزل التمر ضرب برجله فانتثرت الدراهم ، فقالوا : ما هذا يا أبا الحسن ؟ فقال : هذا مال من لا مال له ، ثم أمر بذلك المال فقال أنظروا أهل كل بيت كنت أبعث إليهم فانظروا ماله وابعثوا إليه .

وذكر ابن أبي الحديد : أن غلة أرضه في ينبع كانت في السنة أربعين ألف دينار فكان يتصدق بها في سبيل الله .

### عَلِيّ (ع) والعَفْوُ

بعث أمير المؤمنين إلى لبيد بن عطارد التميمي في كلام بلغه ، فمر به إلى أمير المؤمنين في بني أسد ، فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته ، فبعث أمير المؤمنين المنتجة فأتوه به وأمر به أن يضرب فقال له نعيم : إن المقام معك لذل ، وإن فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال : قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول : (ادفع بالتي هي أحسن السيئة (١) أما قولك : إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها ، وأما قولك : إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها ، وأما قولك : إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها ، وأما قولك .

### عَلِيّ (ع) والحِكمة

قال الله تعالى : ﴿من يؤتى الحكمة فقد أُوتي خيراً كثيراً ﴾ (٢) . وقال رسول الله مُنْكُ : (أنا مدينة الحكمة وعلي بابها) .

قد ذكر المفسرون للحكمة معاني متعددة وقد فاز الإمام بالحكمة بجميع معانيها وبكافة نواحيها فقد ذكر الطبرسي في تفسير الآية وجوهاً .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ؛ الآية : ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ؛ الآية : ٢٦٩ .

۱ علم القرآن : ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ، ومقدمه ومؤخره حلاله وحرامه .

- ٢ ـ الإصابة في القول والعقل .
  - ٣ ـ علم الدين .
- ٤ ـ العلم الذي تعظم منفعته وتجل فائدته .
  - ٥ ـ القرآن والفقه .

٦ ما أتى الله أنبياءه وأممهم في كتابه وآياته ودلالاته التي يدلهم بها
 على معرفتهم به وبدينه .

(عن أمالي الطوسي): قال جابر بن عبد الله الأنصاري: رأيت رسول الله وَمُنْكُ أَحَدُ بيد علي بن أبي طالب عليه وهو يقول: هذا أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خدله. ثم رفع صوته: أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأت الباب.

وذكر البغوي في الصحاح: أنا دار الحكمة وعلى بابها.

(في حلية الأولياء): سُئل النبي وَالْمَنْ عن علي بن أبي طالب فقال: قُسمتِ الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي وَالله تسعة أجزاء والناس جزءً واحد.

وذكر الغزالي عن النبي وَلَنْ أنه قال : أنا ميزان الحكمة وعلي لسانها .

### عَلِيّ (ع) والزهد

قال عمر بن عبد العزيز: ما علمنا أحداً كان في هذه الأمة أزهد من على بن أبي طالب بعد النبي المنتسطة.

قال سَلَاهِ: لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها (رقعها

خ ل) . وفي البحار عن السيد ابن طاووس عن أمير المؤمنين المنته قال :

تزوجت فاطمة عليه وما كان لي فراش ، وصدقتي اليوم لو قسمت على بني هاشم لوسعتهم . وقال فيه أنه عليه : وقف أمواله وكانت غلتها أربعين ألف ديناراً وباع سيفه وقال : من يشتري سيفي ؟ ولو كان عندي عشاءً ما بعته ! وقال مرة : من يشتري سيفي الفلاني ، ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته !

قال : وكان يفعل هذا وغلَّته أربعون ألف دينار من صدقته .

وقـال الإمام البـاقر سَلِنْكِهِ في زهـد علي سَلِنْكِهِ أنه ولي (أيـام خـلافتـه) خمس سنين ، وما وضع آجرةً ولا لبنةً على لبنـة ولا أقطع قـطيعاً ولا أورث بيضاء ولا حمراء .

عن الزمخشري: إن علياً علياً على المترى قميصاً، فقطع ما فضل عن أصابعه ثم قال للرجل: حصه (أي خط كفافه).

عن الأصبغ بن نباته قال علي علي الله البصرة : دخلت بـلادكم بأشمالي هذه ورحلتي وراحلتي ها هي ، فإن أنا خرجت من بلادكم بغير ما دخلت فإنني من الخائنين .

وفي رواية : يا أهل البصرة ما تنقمون مني إن هذا لمن غزل أهلي ؟ وأشار إلى قميصه .

وترصد غداءه عمروبن حريث ، فأتت فضة بجراب مختوم ، فأخرج منه خبزاً متغيراً خشناً ، فقال عمرو : يا فضة لو نخلت هذا الدقيق وطيَّبتيه قالت : كنت أفعل فنهاني ، وكنت أضع في جرابه طعاماً طيباً فختم جرابه ، ثم ان أمير المؤمنين عليه في قصعة وصب عليه الماء ثم ذر عليه الملح وحسر عن ذراعه ، فلما فرغ قال عليه: يا عمرو لقد حانت هذه ومد يده إلى محاسنه ـ وخسرت هذه أن أدخلها النار من أجل الطعام ، وهذا يجزيني .

ورآه عدي بن حاتم وبين يديه شنة فيها قراح ماء وكسرات من خبز شعير وملح ، فقال : إني لا أرى لك يا أمير المؤمنين لتظل نهارك طاوياً مجاهداً وبالليل ساهراً مكابداً ، ثم يكون هذا فطورك ، فقال المستعمر عبد المعالمة المستعمر عبد المستعمر المستعم

علَل النفس بالقنوع وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها ونظر علي الله إلى فقير انخرق كُمُّ ثوبه فخرق الله كُمَّ قميصه وألقاه إليه .

وقال الإمام الباقر على المؤمنين عندي حاجتك فلما عرفه مضى شوبين . فقال الرجل : يا أمير المؤمنين عندي حاجتك فلما عرفه مضى عنه ، فوقف على غلام ، فأخذ ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين فقال : يا قنبر خذ الذي بثلاثة فقال : أنت أولى به ، تصعد المنبر ، وتخطب الناس فقال : وأنت شاب ولك شره الشباب ، وأنا أستحي من ربي أن أتفضل عليك ! سمعت رسول الله علي القميص مد كم القميص تلبسون وأطعموهم مما تأكلون . فلما لبس علي القميص مد كم القميص فأمر بقطعه واتخاذه قلانس للفقراء ، فقال الغلام : هلم أكفه (أي أخيطه) ، قال : دعه كما هو فإن الأمر أسرع من ذلك ، فجاء (أبو الغلام) أي (بائع الثوب) وقال : إن ابني لم يعرفك وهذان درهمان ربحهما ، فقال : ما كنت لأفعل ، قد ماكست وماكسني ، واتفقنا على رضى .

روى إبن عبد البر المالكي في الإستيعاب بسنده وغيره أن معاوية قال الضرار بن ضمرة: صف لي علياً ، قال: إعفني . قال: لتصفنه . قال: أما: إذا كان لا بدً من وصفه ، فإنه: كان بعيد المدى شديد القوى ، يقول فصلاً ، ويحكم عدلاً ، يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس (ويستأنس خ ل) بالليل ووحشته وكان غزير الدمعة (العبرة خ ل) طويل الفكرة ، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما خشن خ ل) وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ، ويأتينا إذا دعوناه ، (وينبئنا إذا استنبأناه ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له ، يعظم

أهل الدين ويقرب المساكين ، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله ، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ، قابضاً على لحيته ، يتململ تململ السليم ، ويبكي بكاء الحزين ، وهو يقول : يا دنيا غُرّي غيري ، أبي تعرضت ؟ أم إليَّ تشوقت ؟ هيهات ! قد بنتك (باينتك خ ل) ثلاثة ، لا رجعة فيها ، فعمرك قصير وخطرك كبير (حقير خ ل) وعيشك حقير ، آه ! من قلَّة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق . فبكى معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك ، فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال : حزن من ذبح ولدها بحجرها فهي لا ترقاً عبرتها ولا يسكن حزنها . وفي المناقب : ثم قام وخرج باكياً فهي لا ترقاً عبرتها ولا يسكن حزنها . وفي المناقب : ثم قام وخرج باكياً فقال معاوية : أما إنكم لو فقدتموني لما كان فيكم من يثني عليً هذا الثناء . فقال بعض من حضر : الصاحب على قدر صاحبه .

قال ابن أبي الحديد:

«وأما الزهد في الدنيا: فهو سيد الزهاد وبدل الأبدال ، وإليه تُشدّ السرحال ، وعنده تنفض الأحلاس ، ما شبع من طعام قط ، وكان أخشن الناس مأكلًا وملبساً».

قال عبد الله بن أبي رافع: دخلت إليه يوم عيد، فقدّم جراباً مختوماً، فوجدنا فيه خبز شعير يابساً مرضوضاً، فقدّم فأكل فقلت: يا أمير المؤمنين فكيف تختمه ؟ قال: خفت هذين الولدين (الحسنين) أن يلتّاه بسمن أو زيت!!

وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة وليف أُخرى ، ونعلاه من ليف ، وكان يلبس الكرباس الغليظ ، فإذا وجد كُمَّه طويلًا قطعه بشفرة ولم يُخطه ، فكان لا يزال متساقطاً على ذراعيه حتى يبقى سدي لا لحمة له !!

وكان يأتدم إذا ائتدم (أي يجعل إداماً) بخلِّ أو بملح ، فإن ترقى عن ذلك فببعض نبات الأرض فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل ، ولا يأكل اللحم إلا قليلًا ويقول : لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوانات .

# عَلِيّ (ع) والعفّة

في التاسع من البحار نقلًا عن كتاب مناقب إبن شهر آشوب وكتاب الاحتجاج وغيرهما عن أمير المؤمنين النه قال : . . . . وسافرت مع رسول الله وسني وليس له لحاف غيري ، وكان له لحاف ليس له لحاف غيره ، ومعه عائشة وكان رسول الله وسني بنام بيني وبين عائشة ليس علينا لحاف غيره ، فإذا قام إلى : صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا . . الخ .

هذا الحديث كما تراه يدل على شدة ثقة النبي بعلي ، وكثرة اختصاصه به واطمئنانه منه ، وكثيراً ما تحدث أمثال هذه القضايا في العوائل المحافظة على الحجاب والغيرة نظراً لنزاهة الأفراد وطهارة القلوب فكيف بالمعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً .

(في البحار) عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله والمنظمة من البيت زينب بنت جحش حتى أتى بيت أم سلمة ، وجاء داق ودق الباب ، فقال: يا أم سلمة قومي فافتحي له. قالت: فقلت: ومن هذا يا رسول الله الذي من خطره أن أفتح له الباب ؟ وأتلقاه بمعاصمي ؟ وقد نزلت في الأمس آيات من كتاب الله: (يا نساء النبي . . .) .

فقال: يا أم سلمة: إن طاعة الرسول طاعة الله وإن معصية الرسول معصية الله ، وإن بالباب لرجُلاً ليس بنزق ولا خرق ، وما كان ليدخل منزلاً حتى لا يسمع حساً ، وهو يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله . فقلت : ففتحت الباب ، فأخذ بعضادتي الباب ثم جئت حتى دخلت الخدر ، فلما أن لم يسمع وطيء قدمي دخل ثم سلم على رسول الله ثم قال : يا أم سلمة \_ وأنا من وراء الخدر \_ أتعرفين هذا ؟ قلت : نعم هذا علي بن أبي طالب قال : هـ و أخي ، سجيته سجيتي ولحمه من لحمي ، ودمه من مى . . . إلخ .

# عَلِيّ (ع) والتّواضع

قال سعد بن معاذ لعلي طبيع، وكان نازلاً عليه: ما منعك أن تخطب إلى سول الله ومناف إبنته ؟ فقال طبيع، أنا أجترىء أن أخطب إلى رسول الله ومناف ؟ والله لو كانت أمة ما اجترأت عليه .

فحكى سعد مقالته لرسول الله وَاللهُ وَاللهُ له رسول الله : قبل له : يفعل . فإني سأفعل .

قال: فبكى عليَّ حيث قال له سعد، ثم قال عَلِيْكِهِ: لقد سعدت إذ أن جمع الله لي صهره مع قرابته. وشرف أبي طالب ما قد علمه الناس وهو إبن عم رسول الله لأبيه وأمه.

(في البحار): بالإسناد إلى أبي محمد العسكري النه أنه قال المعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاءً لها أعظمهم عند الله شأناً ، ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب النه حقاً .

ولقد ورد على أمير المؤمنين أخوان له مؤمنان: (أب وإبن)، فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر المجلس، وجلس بين أيديهما: ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا منه ثم جاء قنبر بطست وإبريق خشب ومنديل لليبس، وجاء ليصب على يد الرجل فوثب أمير المؤمنين وأخذ الإبريق: ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب، وقال: يا أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصب على يدي؟ قال: أقعد واغسل، فإن الله عز وجل يراك، وأخوك الذي لا يتميز منك ولا ينفصل عنك يخدمك يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى حسب ذلك في مماليكه فيها. فقعد الرجل فقال له على: أقسمت بعظيم حقى الذي

عرفته ونحلته وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن تدنيني لما شرفك به من خدمتي لك لما غسلت مطمئناً ، كما كنت تغسل لو كان الصابّ عليك قنبراً . ففعل الرجل ذلك ، فلما فرغ ناول الإبريق محمد بن الحنفية وقال : يا بني لو كان هذا الإبن حضرني دون أبيه لصببت على يده ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوّى بين إبن وأبيه ، إذا جمعهما مكان ، ولكن قد صبّ الأب على الأب فليصبّ الإبن على الإبن ، فصب محمد بن الحنفية على الإبن .

ثم قال الإمام الحسن بن علي العسكري : فمن اتبع علياً على ذلك فهو الشيعى حقاً .

عن الإمام الصادق على كان أمير المؤمنين على يعتبطب ويستسقي ويكنس ، وكانت فاطمة سلام الله عليها تطحن وتعجن وتخبز .

وإن علياً اشترى تمراً بالكوفة فحمله في طرف ردائه فتبادر الناس إلى حمله ، وقالوا: يا أمير المؤمنين نحن نحمله ، فقال عَلِيْكَهِ: ربُّ العيال أحق بحمله .

وكان على على عليه يحمل التمر والمالح (الملح) بيده ويقول:

لا ينقص الكامل من كماله ماجرً من نفع إلى عياله

وعن زيد بن علي إن علياً كان يمشي في خمسة (مواضع) حافياً ، ويعلق نعله بيده اليسرى : يوم الفطر ، والنحر ، والجمعة ، وعنـد العيادة ، وتشييع الجنازة ، ويقول : إنها مواضع الله وأحب أن أكون فيها حافياً .

وكان عَلَىٰ الله الضال ويعين الأسواق وحده وهو إذ ذاك يرشد الضال ويعين الضعيف ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ .

## عَلِيّ (ع) وَالحِلم

(في البحار) مرَّت إمرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال أمير المؤمنين عليه : إن أبصار هذه الفحول طوامح ، وإن ذلك سبب هناتها ، فإذا نظر أحدكم إلى إمرأة تعجبه فليلمس أو فليمس أهله ، فإنما هي إمرأة كامرأة ، فقال رجل من الخوارج : قاتله الله كافراً ما أفقهه !! فوثب القوم ليقتلوه فقال عليه : رُويداً إنّما هو سبِّ بسبِّ أو عفوٌ عن ذنب .

قال قنبر: دخلت مع أمير المؤمنين على عثمان فأحب الخلوة فأومى إليه (إليّ) بالتنحي ، فتنحيت غير بعيد ، فجعل عثمان يعاتبه وهو مطرق برأسه ، وأقبل إليه وقال عثمان : ما لك لا تقول ؟ فقال : ليس جوابك إلا ما تكره ، وليس لك عندي إلا ما تحب ثم خرج قائلًا :

ولو أنني جاوبت لأمض نوافذ قولي واحتضار جوابي ولكنني أغضي على مضض الحشا ولوشئت إقداماً لأنشب نابي

في البحار إن أمير المؤمنين المنته مرَّ بأصحاب التمر فإذا هو بجارية تبكي فقال: يا جارية ما يبكيك ؟ فقالت: بعثني مولاي بدرهم فابتعت من هذا تمراً فأتيتهم به فلم يرضوه ، فلما أتيته به أبى أن يقبله .

ودعى عَلَيْهِ غلاماً له مراراً فلم يجبه ، فخرج فوجده على باب البيت فقال : ما حملك على ترك إجابتي ؟ قال : كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك ، فقال : الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنه خلقه ، إمض ، فأنت حر لوجه الله .

وكان على المنطقة في صلاة الصبح فقرأ ابن الكواء: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين (١) فأنصت على على على على على المقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ثم أعاد ابن الكواء الآية فأنصت أيضاً. ثم قرأ فأعاد ابن الكواء فأنصت على ، ثم قرأ: ﴿فَاصْبِرُ إِنْ وَعَدَاللّهُ حَقّ وَلا يستخفنك الذين لا يوقنون (٢) ثم أتم السورة وركع .

قال ابن أبي الحديد في شرحه:

«وأما الحلم والصفح: فكان أحلم الناس عن مذنب، وأصفحهم عن مسيء وقد ظهرت صحة ما قلنا يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ؛ الآية : ٦٥ . (٢) سورة الروم ؛ الآية : ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ؛ الآية : ٧١ .

الحكم ، وكان أعدى الناس له وأشدهم بغضاً ، فصفح عنه .

وكان عبد الله بن الـزبير يشتمـه على رؤوس الأشهاد . . . وكـان علي يقول : ما زال الزبير رجلاً منا أهل البيت حتى شبَّ عبد الله .

فظفر بـه يوم الجمـل فأخـذه أسيراً فصفح عنه ، وقـال : إذهب فلا أرينك . لم يزده على ذلك .

وظفر بسعيد بن العاصي بعد وقعة الجمل بمكة ، وكان عدواً فأعرض عنه ولم يقل له شيئاً .

وقد علمتم ما كان من عائشة في أمره ، فلما ظفر بها أكرمها وبعث معها إلى المدينة عشرين إمرأة من نساء عبد القيس ، عمّمهن بالعمائم ، وقلّدهن بالسيوف ، فلما كانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يُذكر به ، وتأفّفت ، وقالت : هتك ستري ورجاله الذين وكلهم بي !! فلما وصلت إلى المدينة ألقت النساء عمائمهن وقلن لها : إنما نحن نسوة .

وحاربه أهل البصرة ، وضربوا وجهه ، ووجوه أولاده بالسيوف وسبّوه ولعنوه ، فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم ، ونادى مناديه في أقعار العسكر: ألا: لا يتبع مول ، ولا يجهز على جريح ، ولا يُقتل مستأسر ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن تحيَّز إلى عسكر الإمام فهو آمن ، ولم يأخذ أثقالهم ، ولا سبى ذراريهم ولا غنم شيئًا من أموالهم ، ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل ، ولكنه أبى إلا الصفح والعفو .

## عَلِيّ (ع) والمواسَاة

عن أمالي المفيد عن أبي هريرة قال: جاء إلى النبي مَشَنَهُ فشكى إليه الجوع، فبعث رسول الله إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلا الماء، فقال رسول الله مَشِنَهُ: من لهذا الرجل الليلة؟ فقال علي بن أبي طالب: أنا له يا رسول الله. وأتى على \_ فاطمة \_ مَالِئِكُ فقال لها: ما عندك

يا بنت رسول الله ؟ فقالت : ما عندنا إلا قوت الصبية نؤثر ضيفنا . فقال على طلعه: يا بنت محمد : نَوِّمي الصبية وأطفىء المصباح فلما أصبح عدا على رسول الله وشن فأخبره الخبر فلم يبرح حتى أنزل الله عز وجل : فويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (۱) .

وفي رواية: فقال علي: يا بنت محمد: نوّمي الصبية وأطفىء المصباح. وجعلا يمضغان بألسنتهما فلما فرغ من الأكل أتت فاطمة بسراج فوجدت الجفنة مملوءة من فضل الله، فلما أصبح صلى مع النبي المناه فلمّا سلّم النبي من صلاته نظر إلى أمير المؤمنين وبكى بكاءً شديداً وقال يا أمير المؤمنين لقد عجب الرب من فعلكم البارحة إقرأ: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . . ﴾ (٢) الخ .

(عن محمد بن الصمة عن أبيه عن عمه): قال: رأيت في المدينة رجلاً على ظهره قربة ، وفي يده صحفة يقول: اللهم ولي المؤمنين إله المؤمنين وجار المؤمنين ، إقبل قرباني الليلة ، فما أمسيت أملك سوى ما في صحفتي ، وغير ما يواريني ، فإنك تعلم أني منعته نفسي مع شدة سغبي أطلب القربة إليك غنماً ، اللهم فلا تخلق وجهي ولا ترد دعوتي ، فأتيته حتى عرفته فإذا هو علي بن أبي طالب عليه ، فأتى رجلاً فأطعمه .

### عَلِيّ (ع) وَالكُرم

(في البحار): جاء أعرابي إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين إني مأخوذ بثلاث علل: علة النفس وعلة الفقر وعلة الجهل. فأجاب أمير المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين العرب: علم العرب: علم النفس تعرض على العلب وعلم الجهل تعرض على العالم وعلمة الفقر تعرض على الكريم. فقال الأعرابي

<sup>(</sup>١ و ٢)سورة الحشر ؛ الآية : ٩ .

أنت الكريم ، وأنت العالم ، وأنت الطبيب ، فأمر أمير المؤمنين بأن يعطى له من بيت المال ثلاثة آلاف درهم وقال : تنفق ألفاً بعلة النفس ، وألفاً بعلة الفقر .

وسأله أعرابي شيئاً فأمر له بألف ، فقال الوكيـل : من ذهب أو فضة ؟ فقال عليه عندي حجران ، فأعط الأعرابي أنفعهما له .

وقال له إبن الزبير: إني وجدت في حساب أبي: أن له على أبيك ثمانين ألف درهم، فقال له: إن أباك صادق، فقضى ذلك، ثم جاءه فقال: غلطت فيما قلت، إنما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك فقال: والدك في حل والذي قبضته منى هو لك!!

قال الصادق على الله أمير المؤمنين على الله أعتق ألف نسمة من كدً يده ، جماعة لا يحصون كثرة .

وقال له رجل ـ ورأى عنده وسق نوى ـ: ما هذا يا أبا الحسن؟ قال : مائة ألف نخل إن شاء الله ، فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة ، فهو من أوقافه ووقف مالاً بخيبر وبوادي القرى ، ووقف مال أبي نيرز والبغيبغة وأرباحاً وأرينة ورغد ورزيناً ورياحاً على المؤمنين وأخرج مائة عين بينبع وجعلها للحجيج ، وهو باق إلى يومنا هذا وحفر آباراً في طريق مكة والكوفة ، وهي مسجد الفتح في المدينة ، وعند مقابل قبر حمزة عالمينة ، وفي الميقات وفي الكوفة وجامع البصرة وفي عبادان وغير ذلك .

عن أحمد بن أبي المقدام العجلي قال : يروى أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب عليه فقال له : يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة ، فقال : اكتبها في الأرض فإني أرى الضر فيك بيّناً ، فكتب في الأرض أنا فقير محتاج ، فقال علي علي عليه : يا قنبر إكسه حلتين ، فأنشأ الرجل يقول :

كسوتني حلة تبلى محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة ولست تبغي بما قد نلته بدلا

إن الثناء ليحيي ذكر صاحب كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا لا تزهد الدهر في عرف بدأت به فكل عبد سيجزى بالذي فعلا

عنأبي بصيرعن أبي عبدالله عليه قال: ﴿ومشل السذين ينفقون أموالهم ابتفاء مرضات الله الله عليه قال على الله عليه المرض الموسل المرض الماء الله عنه الله وعابر سبيل لا تباع ولا تورث المن المواد المن المواد الله والملائكة والناس أجمعين الله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً .

قال ابن أبي الحديد في شرحه ؛ وأما السخاءُ والجود : فحاله فيه ظاهرة كان يصوم ويطوي ، ويؤثر بزاده ، وفيه أنزل ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً (٢) وروى المفسرون : أنه لم يملك إلا أربعة دراهم ، فتصدق بدرهم ليلا ، وبدرهم نهاراً ، وبدرهم سراً ، وبدرهم علانية ، فأنزل فيه : ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ﴾ (٣) .

وروي أنه كان يسقي بيده النخل لقوم من يهود المدينة حتى مجلت يداه ، ويتصدق بالأجرة ، ويشد على بطنه حجراً .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ؛ الآية : ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان ؛ الآيتان : ٨ و ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ؛ الآية : ٢٧٤ .

قال الشعبي ـ وقد ذكره مُلِئِينَهِ: كان أسخى الناس ، كان على الخلق الذي يحبّه الله : السخاءُ والجود ، ما قال : لا ، لسائل قط .

وقال عدوه ومبغضه الذي يجتهد في وصمه وعيبه: معاوية بن أبي سفيان \_ لمحفن بن أبي محفن الضبي \_ (لما قال له: جئتك من عند أبخل الناس): قال ويحك! كيف تقول: إنه أبخل الناس وهو الذي لو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن ، لأنفد تبره قبل تبنه ؟!!

### عَلِيّ (ع) وَالْعَدْل

العدل: ما أحلى هذا الإسم عند النفوس المظلومة، وما أحبه إلى المضطهدين وما أبغضه عند الظالمين الذين يزاحم العدل منافعهم وأرباحهم.

هذه الكلمة التي تتلهف إليها النفوس وعليها أساس الملك وبها نظام الاجتماع واعتداله ، وإنني أعتقد أن أصعب قانون يمكن تطبيقه وتنفيذه في المجتمع هو قانون العدالة !! لاصطدام هذا القانون بنزعات الأقوياء الذين لو كانت العدالة موجودة لما كانوا أقوياء ، وهؤلاء في طليعة المكافحين لهذه الفضيلة ، وانتاريخ والحس والوجدان شواهد على هذا ، ولا أراني بحاجة إلى دليل .

ومن لوازم تطبيق العدالة وتنفيذها قوة الإيمان بالله تعالى والتقوى أولاً ، وحزم وعزم فوق كل عاطفة واتجاه ومصانعة ثانياً وعدم الخوف من المشاكل المتوقعة ، المحتمل وقوعها ثالثاً .

وقد توفَّرت هذه المؤهلات كلها في نفسية على عَلَيْكِهِ فهو الإيمان كله والتقوى المتجسدة ، وهو أقوى رجل يستطيع السيطرة على أعصابه وعواطفه وهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم ، وهو الحق المحض الذي لا يشوبه شيءٌ ، ونستطيع أن نقول : إن تطبع نفسية الإمام عَلَيْكِهِ على العدالة والتزامه بها بالغاً ما بلغ هو السبب الوحيد الذي فرق عنه ذوي الأطماع

والأغراض ، وأخاف ذوي المناصب والكنوز التي كانت عصارة دماء المسلمين ، وهدد الفسقة الفجرة الذين استوجبوا إقامة الحدود الإلهية وقطع آمال المستغلين وآماني حواشي السلاطين ، وغير ذلك من الأمور التي تدرك ولا توصف ، فاجتمعت هذه العوامل ، وأججت نيران الحروب الداخلية ضد الإمام المنتقم.

إذ لولا عدالة على علي المنافي لما ذهب أخوه عقيل إلى معاوية ولولا عدل أبي الحسن على له انضم طلحة والزبير إلى عائشة للمساهمة في تكوين حرب الجمل.

لو كان علي علي طالماً لأمهل معاوية يتصرف في مقدرات المسلمين وما كانت حرب صفين .

وهكذا وهلم جرا ، فإن كانت العدالة نغصت على علي بالله عيشته وسلبته الراحة والإطمئنان ، وجرّت عليه النوائب فإن التاريخ الصحيح عرف لعلي بالله هذه الفضيلة وشكره عليها ، وإن كان بعض الشواذ يعتبرون العدالة منافية للسياسة ، ويرون الأرجح تقديم السياسة على الدين عند التعارض ، فإن علياً بالله يضرب بالسياسة ـ التي تزاحم دين علي بالله عرض الجدار ويتبرأ منها .

وهو التلميذ الأول للرسول مَشْنَهُ والمعلم الثاني للأمم عبر التاريخ ، ولو كان علي مُلِنكِ بمشي وراء السياسة لعرفه التاريخ رجلًا سياسياً فحسب ، وما كانت الملوك والعظماء يطأطأون هاماتهم أمام عظمته وينظرون إليه بكل تقدير وتقديس .

نذكر نماذج من تلك العدالة ، ولا يسعنا الإسهاب في الكلام لضيق المجال ، ولعلنا نستطيع التحدث عن هذه الفضيلة بصورة أوسع في مناسبة أخرى إنشاء الله :

دخل عمر بن العاص على أمير المؤمنين عليه لله وهو في بيت المال

وكان الإمام ينظر في أموال المسلمين وحسابهم ودواوين العطاء وعنده سراج يضيءُ بنوره الضئيل ، وقد اشترى زيت السراج من بيت المال ، لأن السراج عائد لمصالح بيت مال المسلمين .

فلما دخل ابن العاص وأراد أن يتحدث مع الإمام في بعض الشؤون أطفأ الإمام السراج وجلس في ضوء القمر ولم يستحل أن يجلس في الضوء بغير استحقاق!!

وبنى الله موضعاً تحبس فيه الإبل والغنم الضالة ويقال له: (المربد) فكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال. فلمن أقام عليها بينة أخذها ، وإلا أقرها على حالها . وتظهر الحكمة في تحديد كمية علف الحيوانات ، وهي رعاية الحيوان والمحافظة عليه ورعاية بيت المال والإهتمام به .

في الكافي عن الإمام الصادق النه قال : بعث أمير المؤمنين النه مسدقاً من الكوفة (المصدق : عامل الزكاة التي يستوفيها) إلى باديتها وقال : يا عبد الله : إنطلق ، وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما ائتمنك عليه ، مراعباً لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقدم بينهم وتسلم عليهم ثم قل لهم : يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لأخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فإن قال قائل لك : لا . فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيراً ، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه ، فإن أكثره له ، فقل : يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ، ولا عنف به ، فاصدع المال صدعين ثم خيره أيً الصدعين شماء ، فأيهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحق الله فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحق الله فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحق الله فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحق الله فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحق الله فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحق الله

تبارك وتعالى في ماله ، فإذا قبض يقرأ ذلك فاقبض حق الله منه وإن استقالك فأقله ، ثم إخلطهما واصنع مثل الـذي صنعت أولًا ، حتى تأخـذ حق الله في ماله ، فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحاً أميناً حفيظاً غير معنف بشيءٍ منها ، ثم احدر كلما اجتمع عندك من كل ناد إلينا فصيّره حيث أمر الله عز وجل ، فإذا انحدر فيها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وفصيلها ولا يفرق بينهما ، ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهد بها ركوباً ، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماءٍ يمرّ به ، ولا يعدل بهن عن ليت الأرض إلى جواد الطريق في الساعة التي فيها تريح وتغبق، وليىرفق بهن جهده حتى يـأتينا بـإذن الله سحـاحـاً سمـانـاً غيـر متعبـات ولا مجهدات ، فنقسمهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه ومُنْكُ على أولياء الله فإن ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ، ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فإن رسول الله مُطَنَّكُ قال : ما ينظر الله إلى ولى له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لــه ولإمامــه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى . قال : ثم بكي أبـو عبد الله عليه ثم قـال : لا والله ما بقيت لله حــرمــة إلا انتــهكت ، ولا عُمل بكتــاب الله ولا سنة نبيــه في هـذا العـالم ، ولا أقيم في هـذا الخلق حـد منـذ قبض الله أميـر المؤمنين عليه ولا عمل بشيءٍ من الحق إلى يوم الناس هذا ، ثم قال : أما والله لا تـذهب الأيام والليـالي حتى يحيى الله الموتى ويميت الأحيـاء ويـرد الله الحق إلى أهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه مُسَنْكُ، فابشروا ثم أبشروا ثم أبشروا فوالله ما الحق إلا في أيديكم .

في البحار: روي أن سودة بنت عمارة الهمدانية دخلت على معاوية بعد موت على على نابني، فجعل يؤنبها على تحريضها عليه أيام صفين، وآل أمره إلى أن قال: ما حاجتك؟ قالت: إن الله مسائلك عن أمرنا وما افترض عليك من حقنا، ولا يزال يتقدم علينا من قبلك من يسمو بمكانك، ويبطش بقوة سلطاتك فيحصدنا حصد السنبل ويدوسنا دوس الحرمل، يسومنا الخسف ويذيقنا الحتف، هذا بسر بن أرطاة قدم علينا

فقتل رجالنا ، وأخذ أموالنا ، ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة ، فإن عزلت عنا شكرناك وإلا كفرناك ، فقال معاوية : إياي تهددين بقومك يا سودة ؟ لقد هممت أن أحملك على قتب أشوس فأردك إليه فينفذ فيك حكمه ، فأطرقت سودة ساعة ثم قالت :

صلى الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه العدل مدفونا قد حالف الحق لا يبغى به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا

فقال معاوية : من هذا يا سودة ؟ قالت : هو والله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب النظاء والله لقد جئته في رجل كان قد ولاه صدقاتنا ، فجارَ علينا ، فصادفته قائماً يصلي ، فلما رآني إنفتل من صلاته ثم أقبل علي برحمة ورفق ورأفة وتعطف ، وقال : ألك حاجة ؟ قلت : نعم فأخبرته الخبر ، فبكى ثم قال :

اللهم أنت الشاهد عليَّ وعليهم ، وأني لم آمرهم بظلم خلقك ، ثم أخرج قطعة جلد فكتب فيها :

«بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءتكم بيّنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ، فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك ، والسلام».

ثم دفع الرقعة إليّ ، فوالله ما ختمها بطين ولا خزنها ، فجئت بالرقعة إلى صاحبه فانصرف عنا معزولًا ، فقال معاوية : اكتبوا لها كما تريد ، واصرفوها إلى بلدها غير شاكية .

### عَلِيّ (ع) وَالعِبَادة

قوم ألا أُخبركم بأقل القوم مالاً وأكثرهم ورعاً وأشدهم اجتهاداً في العبادة ؟ قالوا: مَن؟ قال: أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيْكُهِ، قال: فوالله إن كان في جماعة أهل المجلس إلا معرض عنه وجهه ، ثم انتدب لـ ه رجل من الأنصار فقال له: يا عويمر لقد تكلمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها ، فقال أبو الدرداء : يا قوم إنى قائل ما رأيت ، وليقل كل قوم منكم ما رأوا ، شهدت على بن أبي طالب الله بشويحطات (أشجار) النجار ، وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممن يليه واستتر بمغيلات النخل ، فافتقدته وبَعُد على مكانه ، فقلت : لحق بمنزله ، فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجى وهو يقول: «إلهي كم من موبقة حلمتُ عن مقابلتها بنقمتك ، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك ، إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمل غير غفرانك ، ولا أنا براج غير رضوانك» فشغلني الصوت واقتفيت الأثر ، فإذا هـ وعلى بن أبى طالب علينه بعينه فاستترت لـه وأخملت الحركـة ، فـركـع ركعـات في جوف الليل الغابر ، ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء والبث والشكـوى ، فكان مما به الله ناجاه أن قال : «إلهي أفكّر في عفوك فتهون عليّ خطيئتي ، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم عليّ بليتي» ثم قال : «آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها ، فتقول : خذوه . فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ، ولا تنفعه قبيلته ، يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء» ثم قال : «آه من نار تنضج الأكباد والكلى ، آه من نـار نزاعـة للشوى ، آه من غمرة من ملهبات لظي». قال: ثم انغمر في البكاء فلم أسمع له حساً ولا حركة فقلت غلب عليه النوم لطول السهر ، أوقيظه لصلاة الفجر ، قال أبو الدرداء : فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة ، فحركته فلم يتحرك ، وزويته فلم ينـزو» فقلت : «إنا لله وإنـا إليه راجعـون» مـات والله على بن أبي طـالب . قال: فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم، فقالت فاطمة علينك : يا أبا الدرداء ما كان من شأنه ومن قصته ؟ فأخبرتها الخبر ، فقالت هي والله ـ يا أبا الدرداء \_ الغشية التي تأخذه من خشية الله ، ثم أتوه بماءٍ فنضحوه على وجهه فأفاق ، ونظر إلي وأنا أبكي ، فقال : مما بكاؤك يا أبا الدرداء ؟ فقلت : مما أراه تنزله بنفسك ، فقال : يا أبا الدرداء فكيف ولو رأيتني ودعي بي إلى الحساب وأيقن أهل الجرائم بالعذاب ، واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ ، فوقفت بين يدي الملك الجبار قد أسلمني الأحياء ورحمني أهل الدنيا ، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية ، فقال أبو الدرداء : فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله ما أبين ألله من أصحاب رسول

قال ابن أبي الحديد: وأما العبادة: فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوماً، وملازمة للأوراد، وقيام النافلة، وما ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده: أن يُبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير فيصلي عليه ورده، والسهام تقع بين يديه، وتمرّ على صماخيه يميناً وشمالاً، فلا يرتاع لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته ؟؟

وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده ؟

وأنت إذا تأملت دعواته ومناجاته ، ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله ، وما يتضمنه من الخضوع لهيبته والخشوع لعزته ، والاستخذاء له عرفت ما ينطوي عليه من الإخلاص ، وفهمت من أي قلب خرجت ، وعلى أي لسان جرت ؟؟!!

وقيل لعلي بن الحسين عَبِّكِ، ـ وكان الغاية في العبادة ـ: أين عبادتك من عبادة جدّك ؟ قال : عبادتي عند عبادة جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول الله عَبْلُونَهُ.

#### علي الناف وطلاقة الوجه مع المهابة

قال ابن أبي الحديد في مقدمته على شرح النهج :

وأما سجاحة الأخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحيا والتبسم فهو مضروب به المثل فيه ، حتى عابه بذلك أعداؤه ، قال عمرو بن العاص

لأهل الشام: إنه ذو دعابة شديدة ، وقال علي علي في ذلك : عجباً لابن النابغة ! يزعم لأهل الشام أن في دعابة وإني امرؤ تلعابة ، أعافس وأمارس .

وعمرو بن العاص إنما أخذها عن عمر لقوله ـ لما عزم على استخلافه ـ: لله أبوك! لولا دعابة فيك . إلا أن عمر اقتصر عليها وعمرو زاد فيها ونسجها .

قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه: كان فينا كأحدنا ، لين جانب ، وشدة تواضع ، وسهولة قياد .

وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسياف الواقف على رأسه .

#### الليلة العاشرة



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كما يحب ويرضى والصلاة على محمد المصطفى وأخيه المرتضى وآله الأصفياء .

قال الله تبارك وتعالى: ﴿أُم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾(١) كلامنا ـ الليلة ـ حول شيء يسير من خصائص أمير المؤمنين عبلاه وفضائله المختصة به ، ولا شك أن في الناس من تشمله العناية الإلهية ويساعده التوفيق أو الحظ فتتوفر فيه النعم والمواهب والفضائل فيمتاز عن غيره وتتكون له شخصية بارزة في النفوس يُذكر ويُشكر عليها .

وفي الوقت نفسه نجد أفراداً حُرموا من تلك المواهب لعدم استعدادهم أو عدم توفر الظروف المساعدة لهم ، فلا تكون لهم في المجتمع أي وزن وقيمة وكرامة ، وهذه الطبقة المسكينة تتكون عندهم عقدة الحقارة النفسية فيحسبون أنفسهم منبوذين لفقدانها المزايا والفضائل ، ويشتد شعورهم بالحقارة النفسية فتهون عليهم أنفسهم ، وإرضاءً لغرائزهم المتكونة من تلك العقدة ، يحاولون سلب الخصائص الموجودة عن المنعمين بها ، أو انتقاصهم والمس بكرامتهم والتشنيع عليهم إجابةً للحسد

<sup>(</sup>١) سورة النساء ؛ الآية : ٥٤ .

الذي يحز في صدورهم ولا شك أن عدد الفاقدين للفضائل أكثر من الواجدين لها ، وعلى هذا نرى أصحاب النعم والمواهب محسودين وكلما ازدادوا فضيلة ازداد عدد حُسادهم!!

ولا يقف أمام الحسد شيء إلا الإيمان بالله والرضى بالتقدير أو السعي والاهتمام في تحصيل تلك المزايا والفضائل الموجودة في المحسود فتحصل المشاركة معه ويزول الاختصاص عنه .

وكان رسول الله وَاللَّهُ وَأَهُلَ بِيتِهُ وَأَهُلَ بِيتِهُ وَاللَّهُ فَي تَفْسِيرِ الآية التي افتتحنا بها الكلام أن المقصود من (الناس) في قوله تعالى : ﴿ أَم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ (١) هم عترة رسول الله وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

ونذكر في هذه الليلة بعض خصائص الإمام سَنْكُ وقد مرَّ عليكم ـ فيما سبق ـ شيءٌ من ذلك ، ويمكن لنا أن نقول : أن فضائل الإمام سَنْكِ كلها خصائص منحصرة به لا يشاركه فيها أحد من الناس .

ومن جملة ذلك : حديث رد الشمس لعلي مَلِنْكُهِ.

أما الشيعة فلا يشكُّون في قدرة الله تعالى ، ويعتقدون أن الله تعالى هو خالق الشمس ، وخالق الشمس قادر على ردّها بعد الغروب ، وليس ذلك محالاً عقلاً ولا قدرة وليس من قبيل اجتماع الضدين أو النقيضين ، وكذلك لا يشكُّون في استجابة دعاء النبي المناه ومسألته من الله تعالى أن يرد الشمس لعلى الله يمالي صلاة العصر .

والشيعة يعتقدون أن علياً علياً علياً على مستجاب الدعوة بالإضافة إلى منزلته الرفيعة ودرجاته العالية عند الله تعالى ، وبناءً على هذا يعتقدون صحة هذا الخبر .

أما لفظ الحديث فعن أسماء بنت عميس : أن رسول الله ﷺ صلى

<sup>(</sup>١) سورة النساء ؛ الآية : ٥٤ .

الظهر بالصهباء من أرض خيبر ، ثم أرسل علياً في حاجة ، فجاء وقد صلى رسول الله العصر ، فوضع رأسه في حجر علي ولم يحركه حتى غربت الشمس فقال رسول الله والمنظمة اللهم إن عبدك علياً احتبس نفسه على نبيه فرد عليه شرقها .

قالت أسماءُ: فطلعت الشمس حتى رفعت على الجبال فقام فتوضأً وصلى العصر ثم غابت الشمس .

أما المحدثون من الشيعة فكلهم متفقون على هذه الفضيلة وذكروها في كتبهم وموسوعاتهم، ولقد ذكروا أن هذه الفضيلة وقعت مرتين: مرة على عهد رسول الله والم المرابية والمرقب أخرى أيام خلافة الإمام المرابية ومروره على أرض بابل بالقرب من مدينة الحلة، كما روى ذلك نصر بن مزاحم بإسناده عن عمر قال: حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن عبد خير قال: كنت مع على أسير في أرض بابل وحضرت الصلاة صلاة عبد خير قال: فجعلنا لا نأتي مكاناً إلا رأيناه أقبح من الآخر حتى أتينا على مكان أحسن ما رأينا، وقد كادت الشمس أن تغيب فنزل على ونزلت معه، فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر، فصلينا العصر ثم غابت الشمس . . . الخ .

وفي علل الشرائع: عن جويرية بن مسهر قال: قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الشيخ جسر الصراة في وقت العصر، فقال: إن هذه أرض معذبة، لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فيها، فمن أراد منكم أن يصلي فيها فليصل. فتفرق الناس يمنة ويسرة يصلون، فقلت أنا: والله لأقلدن هذا الرجل صلاتي اليوم، ولا أصلي حتى يصلي.

فسرنا وجعلت الشمس تسفل وجعل يدخلني من ذلك أمر عظيم حتى وجبت (غابت) الشمس ، وقطعنا الأرض ، فقال : يا جويرية أذَّن . فأذنت ثم فقلت : تقول أذَّن . وقد غابت الشمس ، فقال : يا جويرية أذَّن . فأذنت ثم قال لي : أقم . فأقمت فلما قلت : «قد قامت الصلاة» رأيت شفتيه

يتحركان ، وسمعت كلاماً كأنه كلام العبرانية ، فارتفعت الشمس حتى صارت في مثل وقتها في العصر فصلى ، فلما انصرفنا هوت إلى مكانها واشتبكت النجوم ، فقلت : أنا أشهد أنك وصي رسول الله . فقال يا جويرية أما سمعت الله عز وجل يقول : ﴿فسبع باسم ربك العظيم﴾ (١) .

فقلت: بلى . قال: فإني سألت الله باسمه العظيم فردها عليَّ . وهنا حديث يجمع بين المرتين اللتين رُدَّت الشمس لعلي عَلِيْكِ، فيها . في البحارج ٩ عن إرشاد المفيد:

«مما أظهره الله تعالى من الأعلام الباهرة على يد أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه ما استفاضت به الأخبار ورواه علماء السير والآثار ونظمت فيه الشعراء الأشعار ، رجوع الشمس له المنته مرتين : في حياة النبي مُمَنِّكُ مرة وبعد وفاته مُمَنِّكُ أخرى ، وكان من حديث رجوعها عليه في المرة الأولى ما روت أسماءُ بنت عميس وأم سلمة زوجة النبي مُمَنِّكُ وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري في جماعة من الصحابة أن النبي مَشْنَيْهُ كان ذات يــوم في منــزلــه وعلي مَلِسَلَام بين يــديــه إذ جــاءَه جبرئيل الشعم يناجيه عن الله سبحانه ، فلما تغشاه الوحى توسد فخذ أمير المؤمنين عليه فلم يرفع رأسه عنه حتى غربت العصر، فصلى أمير المؤمنين النائد جالساً يوميء بركوعه وسجوده إيماءً ، فلما أفاق من غشيته بمناه الموسر المؤمنين النام : أفاتتك صلاة العصر ؟ قال : لم أستطع أن أصليها قائماً لمكانك يـا رسول الله والحـال التي كنت عليها في استماع الوحي ، فقال له أدع الله حتى يرد عليك الشمس لتصليها قائماً في وقتها كما فـاتتك فـإن الله تعالى يجيبـك بطاعتـك لله ورسولـه ، فسأل أميـر المؤمنين عَلِنْكُ الله في ردّ الشمس ، فردت حتى صارت في موضعها من السماء وقت صلاة العصر ، فصلى أمير المؤمنين مَاكِنَهُ صلاة العصر في وقتها ثم غربت .

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى ؛ الآية : ١ .

وكان رجوعها بعد النبي والمناه الله الله الله الله الله الفرات ببابل المتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم ورحالهم ، فصلى والله بنفسه في طائفة معه العصر فلم يفرغ الناس من عبورهم حتى غربت الشمس وفاتت الصلاة كثيراً منهم ، وفات الجمهور فضل الاجتماع معه ، فتكلموا في ذلك ، فلما سمع كلامهم فيه سأل الله تعالى أن يرد الشمس عليه ليجتمع كافة أصحابه على صلاة العصر في وقتها ، فأجابه الله تعالى في ردها عليه وكانت في الأفق على الحال التي تكون عليه وقت العصر ، فلما سلم القوم غابت الشمس فأكثروا من التسبيح والتهليل والاستغفار والحمد لله على النعمة التي ظهرت فيهم ، وسار خبر ذلك في الأفاق وانتشر ذكره في الناس .

رواة حديث رد الشمس لعلى سَلَنْكِ من علماءِ العامة هم :

۱ ـ أبو بكر الوراق ، له كتاب : (من روى رد الشمس) .

٢ ـ أبو الحسن شاذان الفضيلي ، له رسالة .

٣ ـ الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي ، له كتاب مفرد فيه .

٤ ـ أبو القاسم الحاكم ابن الحداد الحسكاني النيسابوري الحنفي له
 رسالة (مسألة في تصحيح رد الشمس) .

٥ ـ أبو عبد الله الجعل الحسين بن علي البصري ثم البغدادي له كتاب : (جواز رد الشمس) .

٦ ـ أخطب خوارزم أبو المؤيد موفق بن أحمد له كتاب : (رد الشمس لأمير المؤمنين) .

٧ ـ أبو علي الشريف محمد بن أسعد بن المعمر الحسني النقيب النسابة له جزءً في جمع (طرق حديث رد الشمس) لعلي المنافية.

- ٨ أبو عبد الله محمد بن يوسف الدمشقي الصالحي لـ ه جزء (مزيل اللبس عن حديث رد الشمس) .
- ٩ ـ الحافظ جلال الدين السيوطي له رسالة في الحديث أسماها
   (كشف اللبس عن حديث رد الشمس).
- ١٠ ـ الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي رواه في
   سننه .
  - ١١ ـ الحافظ أبو جعفر أحمد بن صالح المصري .
  - ١٢ ـ محمد بن الحسين الأزدي ذكره في كتابه في (مناقب علي).
- ١٣ ـ الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي أخرجه في كتابه
   (الذرية الطاهرة) .
- الأثار) . الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في (مشكل الأثار) .
  - ١٥ ـ الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي .
  - ١٦ ـ الحافظ أبو القاسم الطبراني رواه في (معجمه الكبير).
- ۱۷ ـ الحاكم أبو حفص عمر بن أحمد الشهير بابن شاهين ذكره في (مسنده الكبير) .
  - ١٨ ـ الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رواه في تاريخ (نيسابور) .
    - ١٩ ـ الحافظ ابن مردويه الأصبهانـي أخرجه في (المناقب) .
      - ٢٠ ـ أبو إسحاق الثعلبي رواه في (تفسيره) .
- ٢١ ـ الفقيه أبو الحسن علي بن حبيب البصري البغدادي الشافعي
   عده من أعلام النبوة في كتابه (أعلام النبوة) .
  - ٢٢ ـ الحافظ أبو بكر البيهقي رواه في (الدلائل) .

- ٢٣ ـ الحافظ الخطيب البغدادي ذكره في (تلخيص المتشابه) .
- ٢٤ ـ الحافظ أبوزكريا الأصبهاني الشهير بـإبن مندة أخـرجه في كتـابه (المعرفة) .
- ٢٥ ـ الحافظ القاضي عياض أبو الفضل المالكي الأندلسي رواه في كتابه (الشفاء).
  - ٢٦ ـ أخطب الخطباء الخوارزمي رواه (في المناقب) .
  - ٢٧ ـ الحافظ أبو الفتح النطنزي رواه في ( الخصائص العلوية) .
    - ٢٨ ـ أبو المظفر يوسف قزأوغلى الحنفي رواه في (التذكرة) .
- ٢٩ ـ الحافظ أبو عبد الله محمد بن يـوسف الكنجي الشافعي ، جعـل في كتابه (كفاية الطالب) فصلاً في حديث رد الشمس لعلي عالماني .
- ٣٠ ـ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي ذكره في كتابه (التذكرة بأحوال الموتى وأُمور الآخرة) .
  - ٣١ ـ شيخ الإسلام الحمويني رواه في (فرائد السمطين) .
- ٣٢ ـ الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي أخرجه في (طرح التثريب) .
- ٣٣ ـ الإمام أبو الربيع سليمان السبتي الشهير بابن سبع ذكره في كتابه (شفاءُ الصدور) .
  - ٣٤ ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكره في (فتح الباري).
    - ٣٥ ـ الإمام العيني الحنفي ذكره في (عمدة القاري).
      - ٣٦ ـ الحافظ السيوطي رواه في (جمع الجوامع) .
  - ٣٧ ـ نور الدين السمهودي الشافعي ذكره في (وفاءُ الوفاءِ).

- ٣٨ ـ الحافظ أبو العباس القسطلاني ذكره في (المواهب اللدنية) .
  - ٣٩ ـ الحافظ ابن الربيع رواه في (تمييز الطيب من الخبيث) .
- ٤٠ السيد عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي ذكره في (معاهد التنصيص).
  - ٤١ ـ الحافظ شهاب الدين ابن حجر الهيثمي عدَّه في (الصواعق) .
    - ٤٢ ـ الملا على القارىء ذكره في (المرقاة) .
    - ٤٣ ـ نور الدين الحلبي الشافعي رواه في (السيرة النبوية) .
    - ٤٤ ـ شهاب الدين الخفاجي الحنفي ذكره في (شرح الشفا) .
- ابو العرفان الشيخ برهان الدين إبراهيم بن حسن شهاب الدين الكوراني ذكره في كتابه (الأمم لإيقاظ الهمم).
  - ٤٦ ـ أبو عبد الله الزرقاني المالكي صححه في (شرح المواهب) .
- ٤٧ ـ شمس الدين الحنفي الشافعي ذكره في تعليقه على (الجامع الصغير) للسيوطى .
  - ٤٨ ـ ميرزا محمد البدخشي ذكره في (نزل الأبرار) .
  - ٤٩ ـ الشيخ محمد الصبان عدّه في (إسعاف الراغبين) .
- ٥٠ الشيح محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين الدمشقي إمام الحنفية في عصره ذكره في (حاشيته) .
- ٥١ ـ السيد أحمد زيني دحلان الشافعي ذكره في (السيرة النبوية) هامش (السيرة الحلبية) .
  - ٥٢ ـ السيد محمد مؤمن الشبلنجي عده (في نور الأبصار) .
- اقتطفنا هذه المصادر من كتاب (الغدير ج ٣) لشيخنا الأميني رحمه الله .

هـذا وللشعراء دور هـام في الإشادة بهـذه الفضيلة أعرضنا عن سـرد قصائدهم رعاية للاختصار .

### خبرالطّائِرالمشوي:

في احتجاج الطبرسي: عن الإمام الصادق عن آبائه عن على سيند قال : كنت أنا ورسول الله مَنْكُنْهُ في المسجد بعد أن صلى الفجر ، ثم نهض ونهضت معه ، وكان إذا أراد أن يتجه إلى موضع أعلمني بذلك فكان إذا أبطأ في الموضع صرت إليه لأعرف خبره ، لأنه لا يتقار (لا يسكن) قلبي على فراقه ساعة واحدة ، فقال لي : إنه متجه إلى بيت عائشة . فمضى ومضيت إلى بيت فاطمة عليه فلم أزل مع الحسن والحسين، وهي وأنا مسروران بهما ، ثم إني نهضت وصرت إلى باب عائشة فطرقت الباب فقالت لى عائشة : من هذا ؟ فقلت لها : أنا على ، فقالت : إن النبي راقد ، فانصرفت ، ثم قلت : النبي راقد وعائشة في الدار؟! فرجعت وطرقت الباب فقالت لي عائشة : من هذا ؟ فقلت أنا على . فقالت : إن النبي على حاجة ، فانثنيت (انصرفت) مستحيياً من دقى الباب ، ووجـدت في صدري ما لا أستطيع عليـه صبراً ، فـرجعت مسرعـاً فدققت البـاب دقاً عنيفاً فقالت لى عائشة : من هذا ؟ قلت : أنا على ، فسمعت رسول لى : أقعد يا أبا الحسن ، أحدثك بما أنا فيه أو تحدثني بإبطائك عني ، فقلت : يا رسول الله حدثني ، فإن حديثك أحسن . فقال : يا أبا الحسن كنت في أمر كتمته من ألم الجوع ، فلما دخلت بيت عائشة وأطلت القعود ليس عندها شيءٌ تأتي به مددت يدي وسألت الله القريب المجيب، فهبط عليٌّ حبيبي جبرئيل ومعه هذا الطير ـ ووضع إصبعه على طائر بين يـديه ـ فقال جبرئيل: إن الله عز وجل أوحى إلى أن آخذ هـذا الطير وهو أطيب طعام في الجنة فآتيك به يا محمد . فحمدت الله كثيراً ، وعرّج جبرئيل فرفعت يدي إلى السماء فقلت : اللهم يسّر عبداً يحبك ويحبني يأكل معي من هذا الطائر ، فمكثت ملياً فلم أر أحداً يطرق الباب ، فرفعت يدي ، ثم قلت : اللهم يسر عبداً يحبك ويحبني وتحبه وأحبه يأكل معي من الطائر ، فسمعت طرقك للباب ، وارتفاع صوتك فقلت لعائشة : أدخلي علياً ، فدخلت ، فلم أزل حامداً لله حتى بلغت إليّ إذ كنت تحب الله وتحبني ، ويحبك الله وأحبك فكل يا علي .

فلما أكلت أنا والنبي الطائر قال لي : يا علي حدثني ، فقلت : يا رسول الله لم أزل منذ فارقتك أنا وفاطمة والحسن والحسين مسرورين جميعاً ، ثم نهضت أريدك ، فجئت فطرقت الباب ، فقالت لي عائشة : من هذا ؟ فقلت : أنا علي . فقالت : إن النبي راقد . فانصرفت ، فلما أن صرت إلى الطريق الذي سلكته رجعت فقلت : إن النبي راقد وعائشة في الدار ؟ لا يكون هذا !! فجئت فطرقت الباب فقالت لي : من هذا ؟ فقلت : أنا علي . فقالت : النبي على حاجة فانصرفت مستحيياً . فلما انتهيت إلى الموضع الذي رجعت منه أول مرة وجدت في قلبي ما لا أستطيع عليه صبراً ، وقلت : النبي على حاجة وعائشة في الدار ؟ فرجعت فدققت الباب الدق الذي سمعته يا رسول الله ، فسمعتك يا رسول الله تقول لها : أدخلي علياً .

فقال النبي عليه أبى الله إلا أن يكون الأمر هكذا ، يـا حميراء مـا حملكِ على هذا ؟ فقالت : يـا رسول الله اشتهيت أن يكـون أبي يأكـل من هذا الطير . . . إلخ .

في مناقب ابن شهر آشوب: روى حديث الطير جماعة منهم: الترمذي في جامعه، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبلاذري في تاريخه، والخركوشي في شرف المصطفى، والسمعاني في فضائل الصحابة، والطبري في الولاية، وإبن البيع في الصحيح، وأبو يعلى في المسند،

وأحمد في الفضائل والنطنزي في الاختصاص .

وقد رواه محمد بن يحيى الأزدي ، وسعيد والمازني وابن شاهين والسدي ، وأبو بكر البيهقي ، ومالك وإسحاق بن عدا لله بن أبي طلحة وعبد الملك بن عمير ، ومسعر بن كدام ، وداوود بن علي بن عبد الله بن عباس وأبو حاتم الرازي بأسانيدهم عن أنس وابن عباس وأم أيمن .

ورواه ابن بطة في الإبانة من طريقين ، والخطيب وأبو بكر في تاريخ بغداد من سبعة طرق .

وقد صنَّف أحمد بن محمد بن سعيد كتاب الطير ، وقال القاضي أحمد : قد صح عندي حديث الطير .

وقال أبو عبد الله البصري ، إن طريقة أبي عبد الله الجبائي في تصحيح الأخبار تقتضي القول بصحة هذا الخبر لإيراده يوم الشورى فلم ينكر.

قال الشيخ: قد استدل به أمير المؤمنين الله على فضله في قصة الشورى بمحضر من أهلها ، فما كان فيهم إلا من عرفه وأقرَّ به ، والعلم بذلك كالعلم بالشورى نفسها ، فصار متواتراً ، وليس في الأمة على اختلافها ـ من دفع هذا الخبر .

وحدثني أبو العزيز كادش العكبري عن أبي طالب الحربي العشاري عن إبن شاهين الواعظ في كتابه: «ما قرب سنده» قال: حدثني نصر بن أبي القاسم الفرائضي، قال: قال محمد بن عيسي الجوهري قال: قال نعيم بن سالم بن قنبر، قال: قال أنس بن مالك . . . الخبر.

وقد أخرجه علي بن إبراهيم في كتابه قرب الإسناد ، وقد رواه خمسة وثلاثون رجلًا من الصحابة عن أنس ، وعشرة عن رسول الله والتها فقد صح أن الله تعالى والنبي يحبانه ، وما صع ذلك لغيره ، فيجب الاقتداء به .

ومن نسب خبر الطائر إليه قصر الإمامة عليه .

### حديث الطائر بصورة أخرى:

مجمع الحديث: إن أنس بن مالك تعصّب بعصابة ، فسئل عنها فقال: هذه دعوة علي ، قيل: وكيف ذلك؟ قال: أهدي إلى رسول الله وَمُنْتُ طائر مشوي فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك ، يأكل معي هذا الطير ، فجاء علي فقلت له: رسول الله عنك مشغول ، وأحببت أن يكون رجلًا من قومي . فدعا رسول الله وقال: فجاء علي فقلت: يكون رجلًا من قومي . فدعا رسول الله وقال: وما يشغل رسول الله عنك مشغول ، فرفع علي صوته وقال: وما يشغل رسول الله عني ؟ وسمعه رسول الله وألمن فقال: يا أنس من هذا ؟ قلت: علي بن عني ؟ وسمعه رسول الله وألمن فقال: يا أنس من هذا ؟ قلت: علي بن أبي طالب . قال: إئذن له ، فلما دخل قال له: يا علي إني قد دعوت الله ثلاث مرات أن يأتيني بأحبّ خلقه إليه وإليّ يأكل معي هذا الطير ، ولو لم تجئني في الثالثة لدعوت الله باسمك أن يأتيني بك .

فقال: يا رسول الله إني قد جئت ثلاث مرات، كل ذلك يردني أنس ويقول: رسول الله ويتفرش: ما حملك على هذا؟ قلت: أحببت أن يكون رجلًا من قومي، وفي رواية: قال: رجوت أن يكون رجلًا من الأنصار خير من على؟ أو في الأنصار خير من على؟ أو في الأنصار أفضل من على؟؟

قال أنس: فلما كان يوم الـدار استشهدني على فكتمته، فقلت إني نسيته، فرفع على يده إلى السماء فقال: اللهم إرم أنساً بوضح لا يستره من الناس. وفي رواية: لا تواريه العمامة.

ثم كشف العمامة عن رأسه فقال: هذه دعوة علي!!.

#### حَديث المَنزلة:

كانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله وَمُنْكُ وخرج معه المسلمون الوضيع منهم والشريف، ولم يبق في المدينة إلا النساء

والصبيان وعدد من المتخلفين ، فأمر النبي المنافية أن يبقى علي في المدينة يحرس المدينة ومن فيها من عوائل المسلمين ، وإليكم التفصيل كما رواه المفيد في الإرشاد قال :

لما أراد رسول الله مُنْكُ الخروج استخلف أمير المؤمنين سَلَا، في أهله وولده وأزواجه ومهاجره ، وقال له : يا على إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بـك ، وذلك أنه من أن علم من خبث نيات الأعـراب وكثير من أهـل مكة ومن حولها ممن غزاهم وسفك دماءهم ، وأشفق أن يطلبوا المدينة عند نأيه (ابتعاده) عنها ، وحصوله ببلاد الروم أو نحوها فمتى لم يكن في المدينة من يقوم مقامه لم يؤمن معرّتهم ، وإيقاع الفساد في دار هجرته والتخطى إلى ما يشين أهله ومخلفيه ، وعلم المُنْكُ أنه لا يقوم مقامه في إرهاب العدو وحراسة دار الهجرة وحياطة من فيها إلا أمير المؤمنين الله فاستخلفه استخلافاً ظاهراً ، ونص عليه بالإمامة من بعده نصاً جلياً وذلك فيما تظاهرت به الرواة : أن أهل النفاق لما علموا باستخلاف رسول الله سَنْكُ علياً على المدينة لذلك ، وعظم عليهم مقامه فيها بعد خروجه ، وعلموا أنها تتحرس به وتتحصن ، ولا يكون فيها للعدو مطمع ، فساءهم ذلك وكانوا يؤثرون خروجه معه لما يرجونه من وقوع الفساد والاختلاط عنــد نأى رسول الله عن المدينة وخلوها من مرهوب مخوف يحرسها وغبطوه على الرفاهية والدعمة بمقامه في أهله ، وتكلف من خرج منهم المشاق بالسفر والخطر ، فأرجفوا (خاضوا في الأخبار السيئة قصد أن يهيج الناس) بـ ، وقالوا : لم يستخلفه رسول الله بَهِنْكُ إكراماً له وإجلالًا ومودةً ، وإنما خلَّف استثقالًا له ، فبهتوا بهذا الإرجاف ، كبهت قريش للنبي عَمْلُكُ بالجِنة (الجنون) تارة وبالشعر أخرى وبالسحر مرة وبالكهانة أخرى ، وهم يعلمون ضد ذلك ونقيضه ، كما علم المنافقون ضد ما أرجفوا به على أمير المؤمنين عَلِيْكُهُ وخملافه ، وأن النبي كمان أخص الناس بـأميـر المؤمنين عَلِيْكُهُ وكان هو أحب الناس إليه وأسعدهم عنده وأفضلهم لـديه ، فلمـا بلغ أمير المؤمنين عليه إرجاف المنافقين به أراد تكذيبهم وإظهار فضيحتهم ، فلحق بالنبي أَمْنَتُهُ فقال : يا رسول الله إن المنافقين يزعمون أنك إنما خلفتني استثقالاً ومقتاً . فقال له النبي أَمْنَتُ : إرجع يا أخي إلى مكانك ، فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك ، فأنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .

فتضمن هذا القول من رسول الله والله والله والله الله وابانته من الكافة بالخلافة ، ودل به على فضل لم يشركه فيه أحد سواه ، وأوجب له به جميع منازل هارون من موسى إلا ما خصه العرف من الأخوة (في النسب) واستثناه هو من النبوة .

ألا ترى أنه مَطْنَيْ جعل له كافة منازل هارون من مـوسى إلا المستثنى منه لفظاً وعقلًا .

وقد علم كل من تأمل معاني القرآن وتصفح الروايات والأخبار: أن هارون كان أخما موسى على لأبيه وأُمه ، وشريكه في أمره ، ووزيره على نبوته وتبليغه رسالات ربه ، وأن الله شَدَّ به أزره ، وأنه كمان خليفته على قومه ، وكان له من الإمامة عليهم وفرض الطاعة كإمامته وفرض طاعته .

وأنه كان أحب قومه إليه ، وأفضلهم لديه ، قال الله عز وجل ـحاكياً عن موسى النه عن أمري ، واحلل عقدة من لساني ، يفقهوا قولي ، واجعل لي وزيراً من أهلي ، هارون أخي ، أشدد به أزري ، وأشركه في أمري (١) فأجاب الله تعالى مسألته ، وأعطاه أمنيته ، حيث يقول : ﴿قد أُوتيت سؤلك يا موسى (٢) .

وقال تعالى ـ حاكياً عن موسى ـ: ﴿ وَقَالَ مُوسَى لَأَخِيهُ هَارُونُ اخْلَفْنِي فَي قُومِي وَاصْلَحَ وَلَا تَتْبَعَ سَبِيلَ الْمُفْسَدِينَ ﴾ (٣) .

 <sup>(</sup>١) سورة طه ؛ الآيات : ٢٥ \_ ٣٢ \_ (٣) سورة الأعراف ؛ الآية : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ؛ الآية : ٣٦ .

فلما جعل رسول الله والله الله المنافية علياً المنافية منه بمنزلة هارون من موسى أوجب له بذلك جميع ما عددناه إلا ما خصه العرف من الأخوة في النسب واستثناه من النبوة لفظاً ، وهذه فضيلة لم يشركه فيها أحد من الخلق أمير المؤمنين ولا ساواه في معناها ، ولا قاربه فيها على حال . . . الخ .

لا زال ولا يـزال بعض المتجـاهلين من المسلمين يـزعمـون أن هـذا الحديث غير ثابت في الصحاح ولا معترف به عند الحفاظ وأئمة الحديث.

أو يدعون اختصاص الحديث بيوم تبوك ، فيسلبون منه الـدلالة على الخلافة والإمامة العامة المطلقة ، ونحن نجيب عن الموضوع الأول :

بأن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المتواترة عند المسلمين لا يشك فيه ذو درايةبالأحاديث ، وإلمام بالروايات ، ومعرفة وبصيرة بالأخبار ، ولا مجال للمناقشة \_ عند ذى الألباب \_ حول صحة هذا الحديث .

وأما الرواة لهذا الحديث فكثيرون جداً يصعب استيعاب أسمائهم ، ونذكر جملة من مشاهير علماء السنة وحفاظهم ورواتهم :

- ١ ـ الذهبي في تلخيص المستدرك .
- ٢ ـ إبن حجر الهيثمي في الصواعق .
- ٣ ـ صاحب الجمع بين الصحاح الستة .
  - ٤ ـ صاحب الجمع بين الصحيحين .
    - ٥ ـ البخاري في صحيحه .
      - ٦ ـ مسلم في صحيحه .
      - ٧ ـ إبن ماجه في سننه .
    - ٨ ـ أحمد بن حنبل في مسنده .
      - ٩ ـ البزاز في مسنده .
      - ١٠ ـ الترمذي في صحيحه .
    - ١١ ـ إبن عبد البر في الاستيعاب .

وغيرهم ممن كتب أو ألف كتاباً في فضائل علي ﷺ.

وأما محدثو الشيعة وحفاظهم فلا يشكُّون في صحة هذا الحديث وشهرته ، وهذه كتبهم مشحونة بذكر هذا الحديث بجميع الطرق والأسانيد والمصادر والمدارك .

أما الجواب عن الموضوع الثاني فنقول: إن الرسول الأعظم والمنافية قد كرّر كلمته الذهبية (حديث المنزلة) في مواقف عديدة ومواطن كثيرة ، ذكرها أعلام المسلمين متفقين على صحتها ، وثبوتها واستقامة دلالتها تلك الموارد عما في بشارة المصطفى - عن ابن عباس ، قال: رأيت حسان بن ثابت واقفاً بمنى ، والنبي والمنافية وأصحابه مجتمعين ، فقال النبي والمنافية هدون على بن أبي طالب سيد العرب والوصي الأكبر ، منزلته مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي لا تقبل التوبة من تائب إلا بحبه . يا حسان من موسى إلا أنه لا نبي بعدي لا تقبل التوبة من تائب إلا بحبه . يا حسان من موسى إلا أنه لا نبي بعدي لا تقبل التوبة من تائب إلا بحبه . يا حسان من موسى أله فأنشأ حسان بن ثابت يقول :

لاتقبل التوبة من تائب أخي رسول الله بل صهره ومن يكن مثل علي وقد رُدت عليه الشمس في ضوئها

إلا بحب ابن أبي طالب والصهر لا يعدل بالصاحب ردّت له الشمس من المغرب بيضاً كأن الشمس لم تغرب

ومن تلك الموارد: حديث رسول الله المنافق مع أم سليم (أم أنس بن مالك) وكان النبي يزورها ويحدثها في بيتها: يا أم سليم إن علياً لحمه من لحمي ودمه من دمي ، وهو مني بمنزلة هارون من موسى . . . إلخ .

روي ذلك في كنز العمال ومسند أحمد .

ومنها: يوم كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح عند النبي رَهِ الله على ومنها: يوم كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة على منكبيه ثم قال: يا علي أنت أول المؤمنين إيماناً، وأولهم إسلاماً، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى . . . إلخ .

ومنها: يوم الدار وقد سبق في أول ترجمة حياة أمير المؤمنين عليه ومنها: يوم المؤاخاة الثانية وقد مضى ذكره، وكذلك يوم سد الأبواب وقد مركل ذلك فيما سبق.

ولولا خوف الملل لذكرنا المصادر لهذه الأحاديث ويمكن لكم مراجعة كتاب (المراجعات) و (الغديس) وغيرهما من الكتب التي كتبت حول هذا الموضوع .

#### المؤاخاة بين النبي (ص) وعلى (ع):

كل شيئين إذا جمعهما جامع يطلق على أحدهما: أنه أخو الآخر مثلاً: العربي تجمع العروبة بينه وبين العرب، فيقال للعربي: يا أخا العرب. والفارسي يشارك الفرس في العنصر فيقال له: يا أخا الفرس. واليهودية تجمع بين اليهود فيقال لليهودي: يا أخا اليهود، وأفراد القبيلة يجمعهم كونهم من تلك القبيلة فيقال لهم: يا أخا كندة أو يا أخا تميم وهكذا بقية الأديان أوالقبائل أو الأشياء التي تجمع بين الأفراد كالمماثلة والمشابهة . . .

والأخوان الشقيقان أو الأخوان من قبل الأب وحده أو الأم وحدها يقال لهما: أخوان لأن الأب أو الأم أو كلاهما يجمعان الإنسانين وعلى هذا الأساس يقول الله تعالى: ﴿إِنَمَا المؤمنون إخوة ﴾(١) أي أن مبدأ الإيمان يجمعهما.

هذه نظرة خاطفة ولمحة موجزة عن الأخوة والإخاء في العرف والقرآن وقد تجتمع هذه العلل كأُخوة النسب وأُخوة الدين ، وأُخوة المماثلة في إنسانين فتتقوى أواصر الأُخوة فيما بينهما .

روى البلاذري عن ابن عباس وغيره: لما نزل قوله تعالى: ﴿إنْمَا اللهُ مَنُونَ إِخُوهَ ﴾ (٢) آخى رسول الله مَنْفَاتُ بين الأشكال والأمثال ، فآخى بين

<sup>(</sup>١ و ٢)سورة الحجرات ؛ الآية : ١٠ .

أبي بكر وعمر ، وبين عثمان وعبد الرحمن ، وبين سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ، وبين طلحة والزبير ، وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ ، وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب الأنصاري ، وبين أبي ذر وأبي مسعود وبين سلمان وحذيفة ، وبين حمزة وزيد بن حارثة وبين أبي الدرداء والبلال ، وبين جعفر الطيار ومعاذ بن جبل ، وبين المقداد وعمار وبين عائشة وحفصة ، وبين زينب بنت جحش وميمونة ، وبين أم سلمة وصفية حتى آخى بين أصحابه بأجمعهم على قدر منازلهم ثم قال : «أنت أخي ، وأنا أخوك يا على » :

وفي لفظ: قــال علي طلطه: يـا رســول الله آخيت بين أصحــابــك وتركتني ، فقال: أنت أخي ، أما ترضى أن تُـدعى إذا دعيتُ ، وتُكسى إذا كسيت ، وتدخل الجنة إذا دخلتُ ؟ قال: بلى يا رسول الله .

وفي رواية مناقب آل أبي طالب: فقال لـه النبي وَلِمَنْكُ: إنما أخّـرتك لنفسي ، أنت أخي وأنـا أخوك في الـدنيا والآخـرة . فبكى علي عنـد ذلـك وقال :

أقيك بنفسي أيها المصطفى الذي وأفديك حوبائي (١) وما قدر مهجتي؟ ومن ضمني مذكنت طفلاً ويافعاً ومن جده جدي ومن عمه عمي ومن حين آخى بين من كان حاضراً لك الفضل إني ما حييت لشاكر

وقال :

أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي

هدانا به الرحمن من عمه الجهل لمن أنتمي منه إلى الفرع والأصل وأنعشني بالبر والعل والنهل ومن أهله أمي ومن بنته أهلي دعاني وآخاني وبين من فضلي لإتمام ما أوليت يا خاتم الرسل

معه ربیت وسبطاه هما ولدی

<sup>(</sup>١) الحوباء : روح القلب أو النفس .

وقال :

محمد النبي أخي وصنوي وحمزة سيد الشهداء عمي ولا شك أن هذه الأخوة ليست نسبية ، إذ لم يكونا أخوين من النسب تحقيقاً وإنما قال ذلك فيه إبانة لمنزلته وفضله وإمامته على سائر المسلمين ، لئلا يتقدمه أحد منهم ، ولا يتآمر عليه بعد ما آخى بينهم أجمعين : الأشكال ، وجعله شكلاً لنفسه ، ولهذا كان علي عليه يفتخر بهذه المنقبة والفضيلة لما فيها من علو الرتبة وسمو المنزلة ، وشدة الاختصاص بالنبي ، وكان علي عليه يقول : أنا عبد الله وأخو رسول الله ، وأنا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم ، لا يقوله غيري إلا كذاب .

إن كثرة النصوص الواردة حول هذه الفضيلة وتواترها لا تبقي مجالًا للشك والريب ، وقد ذكرها طائفة كبيرة من علماء السنة وحفاظهم ، وتطرق إلى ذلك الشعراء في نظمهم وقريضهم لم نذكرها رعاية للاختصار .





## مصادر حديث المؤاخاة بين رسول الله وعلي عليهما السلام



## وهى خمسون مصدرآ

- ١ ـ جامع الترمذي ٢ ص ٢١٣ .
- ٢ \_ مصابيح البغوي ٢ ص ١٩٩ .
- ٣ \_ مستدرك الحاكم ٣ ص ١٤ .
  - ٤ \_ الإستيعاب ٢ ص ٤٦٠ .
- ٥ ـ تيسير الوصول ٣ ص ٢٧١ .
- ٦ \_ مشكاة المصابيح هامش المرقاة ٥ ص ٥٦٩ .
- ٧ ـ الرياض النضرة ٢ ص ١٦٧ وفي ص ٢١٢ .
  - ٨ الفصول المهمة ص ٢٢ ، ٢٩ .
  - ٩ ـ تذكرة السبط ص ١٣ ، ١٥ .
    - ١٠ ـ كفاية الكنجي ص ٨٢ .
- ١١ ـ السيرة النبوية لابن سيد الناس ١ ص ٢٠٠ ـ ٢٠٣.
  - ۱۲ ـ تاریخ إبن کثیر ۷ ص ۳۳۵ .
  - ١٣ \_ أسنى المطالب للجزري ص ٩ .
    - ١٤ \_ مطالب السؤول ص ١٨ .
    - ١٥ ـ الصواعق ص ٧٣ ، ٧٥ .
    - ١٦ \_ تاريخ الخلفاء ص ١١٤ .

- ١٧ ـ الإصابة ٢ ص ٥٠٧ .
- ١٨ ـ المواقف ٣ ص ٢٧٦ .
- ١٩ ـ شرح المواهب ١ ص ٣٧٣ .
- ۲۰ ـ طبقات الشعراني ۲ ص ٥٥ .
- ٢١ ـ تاريخ القرماني هامش الكامل ١ ص ٢١٦ .
  - ٢٢ ـ السيرة الحلبية ١ ص ٢٣ ، ١٠١ .
  - ٢٣ ـ السيرة النبوية لزيني دحلان ١ ص ٣٢٥ .
    - ٢٤ ـ كفاية الشنقيطي ص ٣٤ .
- ٢٥ ـ الإمام على بن أبي طالب للأستاذ محمد رضا ص ٢١ .
- ٢٦ ـ الإمام على بن أبي طالب للأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود قاله في ص ٧٣ .
  - ٢٧ ـ الرياض النضرة ٢ ص ٢٠٩ .
  - ۲۸ ـ تاريخ إبن عساكر ٦ ص ٢٠١ .
    - ٢٩ ـ كنز العمال ٦ ص ٣٩٠ .
  - ۳۰ ـ تاريخ ابن هشام ۲ ص ۱۲۳ .
    - ٣١ ـ الفتاوى الحديثية ص ٤٢ .
  - ٣٢ ـ تاريخ الخطيب ١٢ ص ٢٦٨ .
    - ٣٣ \_ مسند أحمد ١ ص ٢٣٠ .
    - ٣٤ ـ الإمتاع للمقريزي ص ٣٤٠ .
  - ٣٥ ـ المحاسن والمساوى ١ ص ٣١ .
    - ٣٦ ـ مجمع الزوائد ٩ ص ١١١ .
    - ٣٧ ـ مناقب الخوارزمي ص ٨٧ .
      - ٣٨ ـ شمس الأخيار ص ٣٥ .
      - ٣٩ ـ فيض القدير ٤ ص ٣٥٥ .
      - ٤٠ ـ مصباح الظلام ٢ ص ٥٦ .
        - ٤١ ـ حلية الأولياء ١ ص ٦٧ .

- ٤٢ ـ شرح ابن أبي الحديد ٢ ص ٤٤٩ .
- ٤٣ ـ فرائد السمطين في الباب الـ ٣٠ و ٥٠ .
  - ٤٤ ـ نزهة المجالس ٢ ص ٢٤١ .
    - ٥٥ \_ ذخائر العقبي ص ٩١ .
    - ٤٦ ـ تايخ بغداد ١١ ص ١١٢ .
    - ٤٧ \_ خصائص النسائي ص ٣٢ .
    - ٤٨ ـ سنن ابن ماجه ١ ص ٥٧ .
      - ٤٩ \_ العقد الفريد ص ٢٧٥ .
        - ٥٠ ـ تاريخ الطبري ٣١٢ .

#### سُورَة بَرَاءة :

لما نزلت هذه السورة على النبي محمد وَالله أمر رسول الله أبا بكر أن يذهب إلى مكة ويقرأها على الناس ، وفي رواية : يقرأ عشر آيات من أول هذه السورة ، وأن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده ، فلما وصل أبو بكر إلى ذي الحلفية نزل جبرئيل على النبي وقال : لا يبلغ عنك إلا على .

فدعا رسول الله علياً وأمره أن يركب ناقته العضباء ، وأمره أن يلحق أبا بكر ويأخذ منه سورة براءة ويقرأها على الناس بمكة ، فأدرك علي أبا بكر فلما رآه أبو بكر فزع من لحوقه به واستقبله فقال : فيم جئت يا أبا الحسن ؟ أسائر أنت معي أم لغير ذلك ؟ فقال علي : إن رسول الله أمرني أن ألحقك فأقبض منك الآيات من براءة وأنبذ بها عهد المشركين إليهم ، وأمرني أن أخيرك بين أن تسير معي أو ترجع إليه ، فقال : بل أرجع إليه وعاد إلى النبي شَنْ فلما دخل عليه قال : يا رسول الله إنك أهلتني لأمر طالت الأعناق إلي فيه ، فلما توجهت إليه رددتني عنه ، ما لي أنزل في قرآن ؟ فقال له النبي شَنْ فيه ، فلما توجهت إليه رددتني عنه ، ما لي أنزل في قرآن ؟ فقال له النبي شَنْ الله إلا أنت أو رجل منك ، وعلي مني ، ولا الله عز وجل بأنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك ، وعلي مني ، ولا يؤدى عني إلا على .

وذكر أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن زيد بن نقيع قال: سألنا علياً بأي شيء بعثت في ذي الحجة ؟ قال بعثت بأربعة: لا تدخل الكعبة إلا نفس مؤمنة ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا ، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته ، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر .

وروي أنه عليه عند جمرة العقبة وقال: يا أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم بأن لا يدخل البيت كافر، ولا يحبج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله والتحرم، وقرأ عليهم سورة أشهر، ومن لا عهد له فله مدة بقية الأشهر الحرم، وقرأ عليهم سورة براءة، وقيل: قرأ عليهم ثلاث عشرة آية من أول براءة، وروي أنه عليه لما نادى فيهم: «إن الله بريء من المشركين». قال المشركون: نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك.

## وهذه صورة أخرى:

في البحار عن الإمام الباقر عَلِيْهِ: لما سرّح رسول الله وَلَيْنَهُ أَبا بكر بأول سورة براءة إلى أهل مكة أتاه جبرئيل عَلِيْهِ فقال: يا محمد إن الله يأمرك أن لا تبعث هذا وأن تبعث علي بن أبي طالب عَلِيْهِ، وإنه لا يؤديها عنك غيره، فأمر النبي وَلِيَنِهُ علي بن أبي طالب فلحقه وأخذ منه الصحيفة وقال: إرجع إلى النبي، فقال أبو بكر: هل حدث في شيء ؟ فقال: سيخبرك رسول الله، فرجع أبو بكر إلى النبي وَلِيْنِهُ فقال: يا رسول الله ما كنت ترى أني مؤد عنك هذه الرسالة ؟ فقال له النبي وَلِيْنِهُ: أبى الله أن يؤديها إلا على بن أبي طالب عَلِيْهِ فأكثر أبو بكر عليه من الكلام فقال له له

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ؛ الآية : ٣ .

النبي وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّ

ثم انصرف على على على النبي المنافي المنافي السير ، وأبطأ الوحي عن رسول الله الله الله على أمر على وما كان منه ، فاغتم النبي لذلك غما شديداً حتى رؤي في وجهه ، وكف عن النساء من الهم والغم ، فقال بعضهم لبعض : لعله قد نعيت إليه نفسه أو عرض له مرض ، فقالوا لأبي ذر : قد نعلم منزلتك من رسول الله ، وقد ترى ما به ، فنحن نحب أن تعلم لنا أمره ، فسأل أبو ذر النبي المنافي عن ذلك ، فقال النبي : ما نعيت إلي نفسي وإني لميت ، وما وجدت في أمتي إلا خيراً ، وما بي من مرض ، ولكن من شدة وجدي بعلي بن أبي طالب عليه وإبطاء الوحي عني مرض ، ولكن من شدة وجدي بعلي بن أبي طالب عليه وإبطاء الوحي عني في أمره ، فإن الله عز وجل قد أعطاني في علي علي النافي النامة من واثنتان أنا منهما خائف ، واثنتان أنا منهما خائف ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ؛ الآيات : ١ ـ ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ؛ الآية : ٥ .

وقد كان رسول الله منك إذا صلى الغداة استقبل القبلة بوجهه إلى طلوع الشمس يـذكر الله عـز وجـل ، وتقـدم علي بن أبي طـالب الله خلف النبي مَشْنَهُ ويستقبل الناس بوجهه فيستأذنون في حوائجهم ، وبذلك أمرهم رسول الله مَشْنَكُ فلما توجه علي مَاكُهُ إلى ذلك الوجه لم يجعل رسول الله مكان على لأحد ، وكان رسول الله عَلَيْ إذا صلى وسلم استقبل الناس بوجهه فأذن للناس. فقام أبو ذر فقال: يا رسول الله لى حاجة، قال: انطلق في حاجتك . فخرج أبو ذر من المدينة يستقبل علي بن أبي طالب الله على ناقته ، فإذا هو براكب مقبل على ناقته ، فإذا هو على فاستقبله والتزمـه وقبّله وقال: بأبي أنت وأمى أقصد في مسيرك حتى أكون أنا الذي أبشر رسول الله مُشِينَةً، فإن رسول الله من أمرك في غم شديد وهم ، فقال له علي الله: نعم ، فانطلق أبو ذر مسرعاً حتى أتى النبي مَصْنَ فَ قَال : البشرى ، قال : وما بشراك يا أبا ذر ؟ قال : قدم وركب معه الناس فلما رآه أناخ ناقته ، ونزل رسول الله ﴿ مُثَلِّ فَتَلَقَّاهُ وَالْتُرْمُهُ وعانقه ووضع خده على منكب علي وبكى النبي فرحاً بقدومه وبكى على معه ، ثم قال له رسول الله مَشِنْكُ: ما صنعت بأبي أنت وأمي ؟ فإن الوحي أبطأ علي في أمرك ، فأخبره بما صنع ، فقال رسول الله سَلِينَ كان الله عز وجل أعلم بك مني حين أمرني بإرسالك .

عن الصادق عليه قال: خطب على فاخترط سيفه وقال: لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن البيت مشرك، ومن كان له مدة فهو إلى مدته، ومن لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر ـ زيادة في مسند الموصلي ـ: ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وهذا هو الذي أمر الله تعالى به إبراهيم عليه عن قال: ﴿وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود﴾(١) فكان الله تعالى أمر إبراهيم الخليل بالنداء أولاً قوله: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾(٢) وأمر

(٢) سورة الحج ؛ الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ؛ الآية : ١٢٥ .

الولي بالنداء آخراً قوله: ﴿وأذان من الله ورسوله﴾ (١) قال السدي وأبو مالك وابن عباس وزين العابدين عليه: الأذان علي بن أبي طالب الذي نادى به.

## علي (ع) يُكسِّر الأصنام:

روى أبو بكر الشيرازي . . . عن أبي هريرة قال : قال لي جابر بن عبد الله : دخلنا مع النبي مكة ، وفي البيت وحوله ثلاثمائة وستون صنما فأمر بها رسول الله على البيت كلها لوجوهها ، وكان على البيت صنم طويل يقال له (هبل) فنظر النبي والمناب الى على المناب وقال له : يا علي تركب (تصعد) أو أركب عليك لألقي هبل عن ظهر الكعبة ؟ قلت : يا رسول الله بل تركبني فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرسالة ، قلت : يا رسول الله بل أركبك ، فضحك ونزل وطأطأ لي ظهره واستويت عليه ، فوالذي فلق الحبة وبرىء النسمة لو أردت أن أمسك السماء لمسكتها بيدي !! فألقيت هبل عن ظهر الكعبة ، فأنزل الله تعالى :

وروى أحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب باسناده عن علي بن أبي طالب عليه قال: إنطلق بي رسول الله والته الأصنام فقال: إجلس، فجلست إلى جنب الكعبة ثم صعد رسول الله على منكبي ثم قال لي: إنهض بي إلى الصنم، فنهضت به، فلما رأى ضعفي عنه قال: إجلس فجلست وأنزلته عني، وجلس لي رسول الله والتربي ثم قال لي: إصعد يا علي، فصعدت على منكبه ثم نهض بي رسول الله والتربي فلما نهض بي خيل لي أني لو شئت نلت السماء وصعدت على الكعبة، وتنحى رسول الله والتين فالقيت صنمهم الأكبر صنم قريش، وكان من نحاس موتداً بأوتاد من حديد إلى الأرض.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ؛ الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ؛ الآية : ٨١ .

الحديث بصورة أخرى: روى إسماعيل بن محمد الكوفي في خبر طويل عن ابن عباس أنه كان صنم لخزاعة من فوق الكعبة ، فقال له النبي وسنية: يا أبا الحسن إنطلق بنا نلقي هذا الصنم عن البيت ، فانطلقا ليلاً فقال له : يا أبا الحسن إرق على ظهري ، وكان طول الكعبة أربعين ذراعاً ، فحمله رسول الله وسنية فقال : انتهيت يا علي ؟ قال : والذي بعثك بالحق لو هممت أن أمس السماء بيدي لمسستها . واحتمل الصنم وجلد به الأرض فتقطع قطعاً ، ثم تعلق بالميزاب وتخلى بنفسه إلى الأرض ، فلما سقط ضحك ، فقال النبي وسنية: ما يضحكك يا علي أضحك الله سنك ؟ قال : ضحكت يا رسول الله تعجباً من أني رميت بنفسي من فوق البيت إلى الأرض فما ألمت ولا أصابني وجع ! فقال : كيف تألم يا علي أو يصيبك وجع إنما رفعك محمد وأنزلك جبرئيل . .

وفي علل الشرائع وجامع الأخبار عن محمد بن حرب الهلالي أمير المدينة قال: سألت جعفر بن محمد «الصادق» علينك فقلت له: يا ابن رسول الله في نفسي مسألة أريد أن أسألك عنها . فقال : إن شئت أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني وإن شئت فاسأل قال قلت له : يا ابن رسول الله وبأي شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي ؟ فقال بالتوسم والتفرس ، أما سمعت قول الله عز وجل : ﴿إن في ذلك لآيات للمتوسمين ﴿() وقول رسول الله رسول الله وأستلم المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ؟ قال : فقلت له : يا ابن رسول الله فأخبرني بمسألتي قال : أردت أن تسألني عن رسول الله لِم يطق حمله علي علي عند حط الأصنام من سطح الكعبة مع قوته وشدته ومع ما ظهر منه في قلع باب القوم بخيبر والرمي به إلى ورائه أربعين ذراعاً ؟ وكان لا يطيق حمله أربعون رجلاً ؟ وقد كان رسول الله ورائه أربعين في الناقة والفرس والحمار وركب البراق ليلة المعراج وكل ذلك دون علي في الناقة والشدة ؟ قال : فقلت له : عن هذا والله أردت أن أسألك يا ابن

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ؛ الآية : ٧٥ .

رسول الله فأخبرني . فقال عليه الله الله تشرف ، وبه ارتفع وبه وصل إلى أن أطفأ نار الشرك وأبطل كل معبود من دون الله عز وجل ولو علاه النبي وسله المحط الأصنام لكان بعلي مرتفعاً وشريفاً واصلاً إلى حط الأصنام ، ولو كان ذلك كذلك لكان أفضل منه ، ألا ترى أن علياً عليه قال : «لما علوت ظهر رسول الله شرفت وارتفعت حتى لو شئت أن أنال السماء لنلتها» ؟ أما علمت أن المصباح هو الذي يهتدى به في الظلمة وانبعاث فرعه من أصله وقد قال علي عليه الله على عليه أما ممد كالضوء من الضوء !».

### حديث سدالأبواب:

في البحارج ٩ عن أمير المؤمنين عليه قال : إن رسول الله والمؤلفة الله على مسجده بالمدينة وأشرع بابه وأشرع المهاجرون والأنصار أبوابهم أراد الله عز وجل إبانة محمد وآله الأفضلين بالفضيلة ، فنزل جبرئيل على الله عن مسجد رسول الله والله واله

فقال : قد أبى الله ذلك ، فقال : فمقدار ما أضع عليه وجهي ، قال قد أبى الله قد أبى الله الله ذلك ، قال : قد أبى الله

ذلك ولو قلت: قدر طرف إبرة لم آذن لك ، والذي نفسي بيده ما أنا أخرجتكم ولا أدخلتهم ولكن الله أدخلهم وأخرجكم. ثم قال: لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنباً إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون من آلهم الطيبون من أولادهم . .

#### الحديث بلفظ آخر:

حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لما قدم أصحاب النبي منت المدينة لم تكن لهم بيوت فكانوا يبيتون في المسجد ، فقال لهم النبي منافق: لا تبيتوا في المسجد فتحتلموا ، ثم إن القوم بنوا بيوتاً حول المسجد وجعلوا أبوابها إلى المسجد، وإن النبي مُمنَّنه بعث إليهم معاذ بن جبل فنادى أبا بكر فقال: إن رسول الله منك يأمرك أن تخرج من المسجد وتسد بابك، فقال : سمعاً وطاعة . فسدُّ بابه وخرج من المسجد ، ثم أرسل إلى عمر منه ، فقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله غير أني أرغب إلى الله تعالى في خوخة (فرجة) في المسجد. فأبلغه معاذ ما قاله عمر، ثم أرسل إلى عثمان وعنده رقية فقال: سمعاً وطاعة . فسدٌّ بابه وخرج من المسجد ، ثم أرسل إلى حمزة رضي الله عنه فسد بابه وقال : سمعاً وطاعة لله ولـرسولـه وعلي الله على ذلك متردد لا يدري أهو فيمن يقيم أو فيمن يخرج ؟ وكان النبي مَنْكُ قد بني له في المسجد بيتاً بين أبياته ، فقال له النبي مَكُكُ: محمد تخرجنا وتمسك غلمان بني عبد المطلب فقال لـه نبي الله : لو كـان الأمر إليُّ ما جعلت دونكم من أحد ، والله ما أعطاه إياه إلا الله وإنـك لعلى خيـر من الله ورسولـه ، أبشر ، فبشـره النبي ﴿ مُلْذِلُهُ ، فقتل يـوم أحد شهيـداً ، ونفس ذلك رجال على علي فوجدوا في أنفسهم ، وتبين فضله عليهم وعلى غيرهم من أصحاب رسـول الله بَشْنِيْهُ فبلغ ذلـك النبي بَشْنِيْهُ فقـام خـطيبـاً

فقال: إن رجالاً يجدون في أنفسهم في أن أسكن علياً في المسجد وأخرجهم والله ما أخرجهم ولا أسكنته، إن الله عز وجل أوحى إلى موسى وأخيه ﴿أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيمواالصلاة ﴾(١) وأمر موسى أن لا يسكن مسجداً ولا ينكح فيه ولا يدخله إلا هارون وذريته ، وإن علياً بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي ولا يحل مسجدي لأحد ينكح فيه النساء إلا على وذريته ، فمن شاء فها هنا ـ وأوما بيده نحو الشام .

ولإبن أبي الحديد كلام جامع يشير إلى بعض الفضائل بصورة موجزة يقول :

وكان أمير المؤمنين المستند ذا أخلاق متضادة ، فمنها أن الغالب على أهل الإقدام والمغامرة والجرأة أن يكونوا ذوي قلوب قاسية وفتك وتنمر وجبرية ، والغالب على أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغال بمواعظ الناس وتخويفهم المعاد وتذكيرهم الموت أن يكونوا ذوي رقة ولين . وضعف قلب وخور طبع ، وهاتان حالتان متضادتان وقد اجتمعتا له عليه المهاد وتدوير المهاد وتنديرهم المهاد المناه وقد المهاد المناه وللها المناه المناه وللها المناه وللها وللها وللها المناه وللها المناه وللها ول

ومنها: أن الغالب على ذوي الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوي أخلاق سبعية وطباع وحشية ، وكذلك الغالب على أهل الزهادة وأرباب الوعظ والتذكير ورفض الدنيا أن يكونوا ذوي إنقباض في الأخلاق وعبوس في الوجوه ونفار من الناس واستيحاش .

وعلي على المنطقة الناس وأعظمهم إراقة للدم ، وأزهد الناس وأبعدهم عن ملاذ الدنيا وأكثرهم وعظاً وتذكيراً بأيام الله ومثلاته وأشدهم إجتهاداً في العبادة ، وآداباً لنفسه في المعاملة .

وكان مع ذلك ألطف العالم أخلاقاً ، وأسفرهم وجهاً ، وأكثرهم بشـراً

<sup>(</sup>١) سورة يونس ؛ الآية : ٨٧ .

وأوفاهم هشاشة وبشاشة ، وأبعدهم عن انقباض موحش أو خلق نافر ، أو تجهّم مباعد ، أو غلظة وفظاظة ينفر معهما نفس ، أو يتكدر معهما قلب ، حتى عيب بالدعابة .

ولما لم يجدوا فيه مغمزاً ولا مطعناً تعلقوا بها (الـدعابـة) ، واعتمدوا في التنفير عنه عليها ، وهذا من عجائبه وغرائبه اللطيفة .

ومنها: أن الغالب على شرفاء الناس ومَن هو من أهل السيادة والرئاسة أن يكون ذا كبرٍ وتيه وتعظُّم ، وخصوصاً إذا أُضيف إلى شرفه من جهات أُخرى .

وكان أمير المؤمنين الله في مصاص الشرف ومعدنه ، لا شك عدو ولا صديق أنه أشرف خلق الله نسباً بعد ابن عمه صلوات الله عليه وقد حصل له الشرف غير شرف النسب جهات كثيرة متعددة ، وقد ذكرنا بعضها ومع ذلك كان أشد الناس تواضعاً لصغير وكبير ، وألينهم عريكة ، وأسمحهم خلقاً ، وأبعدهم عن الكبر ، وأعرفهم بحق .

وكانت حاله هذه حاله في كل زمانيه: زمان خلافته ، والـزمان الـذي قبله ، ما غيّرت سجيته الإمرة ، ولا أحـالت خلقه الـرئـاسـة وكيف تحيـل الرئاسة خلقه وما زال رئيساً ؟

وكيف تغيّر الإمرة سجيته وما برح أميراً ؟

لم يستفد بالخلافة شرفاً ، ولا اكتسب بها زينة ، بل هو كما قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي في تاريخه المعروف (بالمنتظم) قال : تذاكروا عند أحمد خلافة أبى بكر وعلى وقالوا ، وأكثروا فرفع رأسه إليهم وقال :

قد أكثرتم ، إن علياً لم تزنه الخلافة لكنه زانها . وهذا الكلام دال بفحواه ومفهومه على أن غيره ازداد بالخلافة وتمت نقيصته ، وأن علياً لم يكن فيه نقص يحتاج إلى أن يتم بالخلافة وكانت الخلافة ذات نقص في

نفسها ، فتم نقصها بولايته إياها .

ومنها: إن الغالب على ذوي الشجاعة وقتل الأنفس وإراقة الدماء أن يكونوا قليلي الصفح ، بعيدي العفو، لأن أكبادهم واغرة ، وقلوبهم ملتهبة ، والقوة الغضبية عندهم شديدة ، وقد علمت حال أمير المؤمنين مُلِّكُ في كثرة إراقة الدماء وما عنده من الحلم والصفح ومغالبته هوى النفس ، وقد رأيت فعله يوم الجمل .

ومنها: ما رأينا شجاعاً جواداً قط . . . وقد علمت حال أمير المؤمنين في الشجاعة والسخاء كيف هي ؟

وهي من أعاجيبه ﷺ. . . إلى آخر كلامه .

#### الليلة الحادية عشرة



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كما يـرضى وسلام على النبي المصـطفى وأخيه المـرتضى وآله .

قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الرسول بِلِّغُ مَا أَنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ﴾ (١) .

أيها الإخوة كلامنا ـ الليلة ـ حول واقعة الغدير ، تلك الواقعة التي أكمل الله فيها الدين وأتم فيها النعمة ، يوم تتويج الإمام المرتضى الله بتاج الخلافة العظمى والإمامة الكبرى .

وهذا البحث من أهم البحوث الإسلامية ، وهنا مفترق الطرق بين المناهب الإسلامية ، ويمكن لنا أن نقول : إن الكتب والمؤلفات التي كتبت حول هذا الموضوع بالذات وحول الإمامة والخلافة بصورة عامة ـ قد جاوزت العد والضبط والإحصاء ، من إثبات أو ردِّ أو مناقشة وما يدور في هذا الفلك .

ولا تسألوا عن الأرواح التي زهقت في سبيل هذه الواقعة ومضاعفاتها

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ؛ الآية : ٦٧ .

في خلال أربعة عشر قرناً ، وما هناك من مآسي وكوارث ومصائب ومجازر وفتن تتعب القارىء وتجهد السامع . وحيث أن الإمامة \_عندنا \_ تالية للنبوة من حيث كونها وظيفة إلهية ومنصب رباني ليس لأحد حق الانتخاب أو الرد فيها ، كما قال تعالى : ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة ﴾ (١) ولهذا لا بأس بذكر هذه الواقعة وما يتعلق بها من أقوال الصحابة وأهل البيت والتابعين وتابعيهم من المحدثين والمفسرين والمؤرخين والشعراء والأئمة والأعلام والحفاظ .

ومن العجب أن عـدداً من النصارى ذكـروا هذه الحـادثة نـظمـاً ونشراً ولعلنا نشير إلى بعض أقوال هؤلاء بصورة موجزة رعاية للاختصار .

ومن أعجب العجب أن بعض المسلمين بعد إقامة الأدلة الكافية والبراهين الشافية والحجج القاطعة على خلافة أمير المؤمنين الشافية والحجج القاطعة على خلافة أمير المؤمنين الشافي وبعد المناقشة في سند الحديث ودلالة متنه ومفهومه قال: إن علياً هو الأفضل ولكن غيره أصلح!! سبحان الله ، هذه كلمة تضحك الثكلى! لأن معناها ؛ إن الله ورسوله ما كانا يعرفان الأصلح؟ أو كانا يعرفانه ولكنهما قدَّما غير الأصلح ، نعوذ بالله من الباطل .

والأفضل أن نذكر الواقعة بصورة موجزة ثم ننظر أين ينتهي بنا الكلام؟ وأقوال المفسرين والمحدثين تختلف من حيث الإيجاز والتفصيل، ولكن المفاد واحد، وهذه صورة الواقعة:

لما قضى رسول الله مناسكه وانصرف راجعاً إلى المدينة ومعه من كان من الجموع الغفيرة ووصل إلى غدير خم من الجحفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين وذلك يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة نزل إليه جبرئيل الأمين عن الله بقوله: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴿ الآية . وأمره أن يقيم علياً علماً للناس ويبلغهم ما

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ؛ الآية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ؛ الآية : ٦٧ .

نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحد ، وكان أوائل القوم قريباً من الجحفة فأمر رسول الله أن يرد من تقدم منهم ، ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان ونهى عن سمرات خمس متقاربات دوحات عظام أن لا ينزل تحتهن أحد ، حتى إذا أخذ القوم منازلهم فقم (كنس) ما تحتهن حتى إذا نودي بالصلاة صلاة الظهر عمد إليهن فصلى بالناس تحتهن ، وكان يوما هاجراً يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء ، وظلل لرسول الله بثوب على شجرة سمرة من الشمس ، فلما انصرف الناس من صلاته قام خطيباً وسط القوم على أقتاب الإبل وأسمع الجميع ، رافعاً عقيرته فقال :

الحمد لله ونستعينه ونؤمن به ، ونتوكل عليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، الـذي لا هادي لمن ضل ، ولا مضل لمن هدى وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله \_ أما بعـ د \_ : أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمّر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله ، وإني أوشك أن أدعى فأجيب ، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون ، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيـراً . قـال : ألستم تشهـدون أن لا إلـه إلا الله ، وأن محمـداً عبـده ورسوله ، وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن الساعـة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك ، قال: أللهم اشهد ثم قال : أيها الناس ألا تسمعون ؟ قالوا : نعم . قال : فإني فرط على الحوض ، وأنتم واردون عليُّ الحوض ، وإن عـرضـه مـا بين صنعـاء وبصرى فيه أقداح عدد النجوم من فضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين . فنادى مناد : وما الثقلان يا رسول الله ؟ قال : الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطـرف بأيـديكم فتمسكوا بــه لا تضلوا ، والآخر الأصغر عترتي ، وإن اللطيف الخبيـر نبأني أنهمـا لن يفترقــا حتى يردا عليُّ الحوض فسألت ذلك لهما ربي ، فلا تقدموهما فتهلكوا ، ولا تقصروا

عنهما فتهلكوا ـ ـ ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رُئِي بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون ـ ، فقال : أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فمن كنت مولاه فعلي مولاه ، يقولها ثلاث مرات ، وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة : أربع مرات ثم قال : اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيث دار ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب .

وقد ذكروا لرسول الله ومنت خطبة مفصلة جداً رواها الطبرسي في الاحتجاج، ورواها غيره في كتبهم بغير تفصيل، وكيف كان لما فرغ رسول الله والمنت من خطبته نزل وأمر المسلمين أن يبايعوا علياً بالخلافة ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين.

فتهافت عليه الناس يبايعونه ، وجاء الشيخان : أبو بكر وعمر إلى رسول الله بطن وقالا : هذا أمر منك أم من الله ؟ فقال النبي : وهل يكون هذا عن غير أمر الله ؟ نعم أمر من الله ورسوله فقاما وبايعا ، فقال عمر : السلام عليك يا أمير المؤمنين بخ بخ لك لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة !!

#### \* \* \*

هـذه الـواقعـة من أشهـر الحـوادث بين المفسـرين والمحـدثين والمؤرخين ، وتعتبر عندهم من أصح الأحاديث لتواتر الروايات الواردة حول الحديث .

أما الصحابة الذين شهدوا بالغدير فالمشهور منهم مائة ونيف وإليك أسماؤهم حسب الحروف :

١ ـ أبوهريرة . ٤ ـ أبو فضالة الأنصاري .

٢ ـ أبو ليلى الأنصاري . ٥ ـ أبو قدامة الأنصاري .

٣ ـ أبو زينب بن عوف الأنصاري . ٢ ـ أبو عمرة بن عمر بن محضر الأنصاري .

٧ ـ أبو الهيثم بن التيهان .

٨ ـ أبو رافع القبطى .

٩ ـ أبو ذويب بن خويلد .

١٠ ـ أبو بكر بن أبي قحافة .

١١ ـ أسامة بن زيد .

١٢ ـ أسعد بن زرارة الأنصاري .

١٣ ـ أبي بن كعب الأنصاري .

١٤ - أسماء بنت عميس .

١٥ ـ أم كلثم زوجة النبي سُلَمُ .

١٦ ـ أم هاني بنت أبي طالب .

١٧ ـ براء بن عازب الأنصاري .

١٨ ـ أبو حمزة أنس بن مالك .

١٩ ـ بريرة بن الخصيب .

٢٠ ـ أبوسعيد ثابت بن وديعة الأنصاري .

۲۱ ـ جابر بن سمرة .

٢٢ ـ جابر بن عبد الله الأنصاري .

٢٣ ـ جبلة بن عمرو الأنصاري .

۲۶ ـ جبير بن مطعم .

٢٥ ـ جرير بن عبدالله .

٢٦ ـ أبو ذر جندب بن جنادة .

٢٧ ـ أبو جنيدة جندع بن عمرو .

٢٨ ـ حبة بن جرير العرني .

۲۹ ـ حبشى بن جنادة .

. سيب بن بديل

٣١ ـ حذيفة بن أسيد .

٣٢ ـ حذيفة بن اليمان .

۳۳ ـ حسان بن ثابت .

٣٤ - الإمام الحسن بن على على علاية.

٣٥ - الإمام الحسين بن على منسع.

٣٦ ـ أبو أيوب الأنصاري .

٣٧ ـ خالد بن الوليد .

۳۸ ـ خزيمة بن ثابت .

٣٩ ـ خويلد بن عمروالخزامي .

٤٠ ـ رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري .

٤١ ـ زبير بن العوام .

٤٢ ـ زيد بن ثابت .

٤٤ ـ زيد بن عبد الله الأنصاري .

٥٥ ـ زيدبن يزيدبن شراحيل الأنصاري .

٤٦ ـ سعد بن أبي وقاص .

٤٧ ـ سعد بن جنادة .

٤٨ ـ سعد بن عبادة .

٤٩ ـ أبو سعيد الخدري .

٥١ - سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري .

٥٢ ـ سلمان الفارسي .

٥٣ ـ سمرة بن جندب.

٥٤ ـ سلمة بن عمرو.

٥٥ ـ سهل بن ساعد الأنصارى .

٥٧ ـ أبو أمامة الصدى بن عجلان .

٥٨ ـ ضميرة الأسدي .

٥٩ ـ طلحة بن عبيد الله .

٦٠ ـ عامر بن عمير .

٦١ ـ عامر بن ليلي .

٦٢ ـ عامر بن وائلة .

٦٣ ـ عامر بن ليلي العقاري .

٦٤ ـ عائشة بنت أبي بكر .

٦٥ ـ عباس بن عبد المطلب عم النبي عمراني عمر

٦٦ عبد الرحمن بن عبد ربالأنصارى .

٦٧ ـ عبد الرحمن بن عوف .

٦٨ ـ عبد الرحمن بن يعمر .

٦٩ ـ عبد الله بن أبي عبد الأسد المخزومي .

٧٠ ـ عبد الله بن بديل .

٧١ ـ عبد الله بن بشير .

٧٢ ـ عبد الله بن ثابت الأنصاري .

٧٣ ـ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب .

٧٤ ـ عبد الله بن حنطب.

٧٥ ـ عبد الله بن ربيعة .

٧٦ ـ عبد الله بن عباس.

٧٧ ـ عبد الله بن أبي أوفى .

٧٨ ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب .

٧٩ ـ عبد الله ياميل .

٨٠ عثمان بن عفان .

٨١ ـ عدي بن حاتم .

٨٢ ـ عبيد بن عازب الأنصاري .

۸۳ ـ عطية بن يسر .

٨٤ ـ عقبة بن عامر .

٨٥ ـ على بن أبي طالب عبائلة .

۸٦ ـ عمار بن ياسر .

٨٧ ـ عمارة الخزرجي .

٨٨ ـ عمر بن أبي سلمة .

٨٩ ـ عمر بن الخطاب .

٩٠ ـ عمران بن حصين .

٩١ ـ عمرو بن الحمق الخزاعي .

٩٢ ـ عمرو بن شراحيل .

٩٣ ـ عمرو بن العاص .

٩٤ ـ عمرو بن مرة .

٩٥ ـ فاطمة الزهراء بنت النبي عليني.

97 ـ فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب .

۹۷ ـ قيس بن ثابت

۹۸ ـ قيس بن سعد بن عبادة .

٩٩ ـ كعب بن عجرة .

١٠٠ ـ مالك بن الحويرث .

١٠١ ـ المقداد بن عمرو الكندي .

١٠٢ ـ ناجية بن عمرو الخزاعي .

١٠٣ ـ أبو برزة فضلة بن عتبة .

۱۰۶ ـ نعمان بن عجلان .

١٠٥ ـ هاشم المرقال .

١٠٦ ـ وهب بن حمزة .

١٠٧ ـ وهب بن عبد الله .

۱۰۸ ـ وحشى بن حرب .

۱۰۹ ـ يعلى بن مرة .

# إكْمَالُ الدِّين

ولما انتهت البيعة لأمير المؤمنين المسلام هبط جبرئيل على النبي المسلام بها الله الآية : ﴿ البيوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ (١) .

أما المفسرون والمحدثون من الشيعة فقد اتفقت كلمتهم على نـزول هذه الآية يوم الغدير بعد انتهاء البيعة لعلي سِنه وأما من حفاظ أهـل السنة ومحدثيهم فقد روى :

- ١ ـ محمد بن جرير الطبري في كتاب: (الولاية) .
- ٢ ـ الحافظ ابن مردويه روي عنه في تفسير ابن كثير .
- ٣ ـ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني روى في كتابه: (ما نـزل من القـرآن في على).
  - ٤ ـ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه ج ٨ .
    - ٥ ـ أبو سعيد السجستاني في كتابه (الولاية) .
- ٦ ـ الحافظ أبوالقاسم الحاكم الحسكاني في كتابه (دعاة الهداة إلى أداءِ حق الموالاة) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ؛ الآية : ٣ .

- ٧ ـ الحافظ أبو القاسم بن عساكر .
- ٨ ـ أبو الحسن بن المغازل روى في مناقبه .
- ٩ ـ أخطب الخطباء الخوارزمي روى في المناقب .
- ١٠ ـ أبو الفتح النطنزي روى في كتابه الخصائص العلوية .
- ١١ أبو حامد سعد الدين الصالحاني روى عنه شهاب الدين أحمد في
   توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل .
  - ١٢ ـ سبط إبن الجوزي ذكر في تذكرته .
  - ١٣ ـ شيخ الإسلام الحمويني روى في فرائد السمطين .
    - ١٤ ـ عماد الدين ابن كثير القرشي روى في تفسيره .
  - ١٥ ـ جلال الدين السيوطي الشافعي في الدر المنثور وفي الإتقان .
    - ١٦ ـ منير محمد البدخشي روى في كتاب مفتاح النجاة .



انتشرخبرواقعة الغدير، وشاع وطار في البلاد فبلغ ذلك الحارث إبن النعمان الفهري، فأتى رسول الله مناه المنتسبة، على ناقة له حتى أتى الأبطح فنزل عن ناقته فأناخها، فقال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله الله، وأنك رسول الله فقبلناه، وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه منك وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلنا، وأمرتنا بالحج فقبلنا ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبع إبن عمك، ففضّلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أم من الله عز وجل؟ فقال: والذي لا إله إلا هو إن هذا من الله. فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم. فما وصل إليها ـ راحلته ـ حتى رماه الله تعالى بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله، وأنزل الله عز وجل: ﴿ سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج ﴿ (١).

الذين رووا نزول هذه الآية في شأن الحارث بن النعمان هم :

١ ـ الحافظ أبو عبيد الهروي في تفسيره غريب القرآن .

<sup>(</sup>١) سورة المعارج ؛ الأيات : ١ - ٣ .

- ٢ ـ أبو بكر النقاش الموصلي في تفسيره شفاء الصدور .
- ٣ ـ أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري في تفسيره الكشف والبيان .
  - ٤ ـ الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب (دعاة الهداة) .
    - ٥ ـ أبو بكر يحيى القرطبي في تفسيره .
    - ٦ ـ سبط ابن الجوزي الحنفي رواه في تذكرته .
- ٧ ـ إبراهيم بن عبد الله اليمني الشافعي روى في كتابه الاكتفاء .
  - ٨ ـ الحمويني في فرائد السمطين .
- ٩ ـ الشيخ محمد الزرندي الحنفي روى في كتابيه معارج الوصول ودرر
   السمطين .
  - ١٠ ـ شهاب الدين أحمد في كتابه هداية السعداء .
  - ١١ ـ إبن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة .
  - ١٢ ـ نور الدين السمهودي الشافعي رواه في جواهر العقدين .
    - ١٣ ـ أبو السعود العمادي في تفسيره .
  - ١٤ ـ شمس الدين الشربيني الشافعي في تفسيره السراج المنير .
    - ١٥ ـ جمال الدين الشيرازي في كتابه الأربعين .
    - ١٦ ـ شيخ زيد الدين المناوي الشافعي في كتابه فيض القدير.
- ١٧ ـ السيد ابن العبدروس الحسيني اليمني في كتابه العقد النبوي والسير
   المصطفوى .
- ١٨ ـ الشيخ أحمد ابن باكثير الشافعي ذكره في وسيلة المآل في عد مناقب الآل .
  - ١٩ ـ الشيخ عبد الرحمن الصفوي روى في نزهته .
  - ٢٠ ـ الشيخ برهان الدين علي الحلبي الشافعي في السيرة الحلبية .
- ٢١ ـ السيد محمود بن محمد القادري المدني قال في تأليفه الصراط السوي
   في مناقب النبي .
  - ٢٢ ـ شمس الدين الحنفي الشافعي في شرح الجامع الصغير للسيوطي .
- ٢٣ ـ الشيخ محمد صدر العالم سبط الشيخ أبي الرضا قال في كتابه معارج

العلى في مناقب المرتضى .

٢٤ ـ الشيخ محمد محبوب العالم رواه في تفسيره المعروف بتفسير شاهي .

٢٥ ـ أبو عبد الله الزرقاني المالكي حكاه في شرح المواهب اللدنية .

٢٦ \_ أحمد بن عبد القادر الشافعي ذكره في كتابه ذخيرة المآل .

٢٧ ـ السيد أحمد بن إسماعيل اليماني ذكره في كتابه الروضة الندية .

٢٨ ـ السيد مؤمن الشبلنجي الشافعي ذكره في كتابه نور الأبصار .

٢٩ \_ الأستاذ الشيخ محمد عبده المصري في تفسير المنار .

أما المحدثون والمفسرون من الشيعة فلا يشك منهم أحد في نزول هذه الآية في شأن الحرث أو الحارث .

#### معانى المولى:

ذكر اللغويون لكلمة (المولى) عشرين معنى ، وهذا هو سبب المناقشة في مفهوم الحديث ، فيقول أصحاب القلوب المريضة : لم يظهر لنا المقصود من كلمة «مولاه» ، ونجيب عن هذه المناقشة أو التشكيك بهذه الرواية المفسرة لمعنى المولى ، فقد روي أن عماراً سأل رسول الله المناتب عن معنى قوله : «من كنت مولاه فعلي مولاه» قال المؤمنين : أولى بهم من بي من نفسي لا أمر لي معه ، وأنا مولى المؤمنين : أولى بهم من أنفسهم ، لا أمر لهم معي ، ومن كنت مولاه : أولى به من نفسه لا أمر له معى ، فعلى مولاه : أولى به من نفسه لا أمر له معه .

سبحان الله ! ما يصنع رسول الله والمبين بعـذ هذا التفصيـل والتشريـح والبيان الكافى الموضح لكلامه والمبين لمقصوده ؟

وهـل أبقى لأحد شكـاً؟ وهل بقيت لأحـد حجـة على الله؟ بـل أتم الحجـة على الجميع ، وأدى رسـالة ربـه على أحسن ما يـرام ، وأفضل مـا يمكن .

ولسيدنا الحجة المغفور له السيد عبد الحسين شرف الدين (عليه

الرحمة) بحث لطيف وتحقيق ظريف حول كلمة المولى نـذكـره تتميماً للفائدة :

«فلو سألكم فلاسفة الأغيار عما كان منه يوم غدير خم فقال لماذا منع تلك اللهوف المؤلفة يومئذ عن المسير ؟

وعملى مُ حبسهم في تلك الرمضاء بهجير ؟

وفيم اهتم بإرجاع من تقدم منهم وإلحاق من تأخر؟

ولِمَ أنزلهم جميعاً في ذلك العراء على غير كلاءٍ ولا ماءٍ ؟

ثم خطبهم عن الله عز وجل في ذلك المكان الذي منه يتفرقون ليبلغ الشاهد منهم الغائب، وما المقتضي لنعي نفسه إليهم في مستهل خطابه ؟ إذ قال: «يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون» وأي أمر يُسأل النبي والمناسبة، عن تبليغه ؟ وتُسأل الأمة عن طاعتها فيه ؟

ولماذا سألهم فقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن جنته حق ، وأن ناره حق ، وأن الموت حق ، وأن البعث حق بعد الموت ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ؟ قالوا: بلى نشهد بذلك ولماذا أخذ حينئذ على سبيل الفور بيد على فرفعها إليه حتى بان بياض إبطيه ؟ فقال: يا أيها الناس إن الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، ولماذا فسر كلمته \_ وأنا مولى المؤمنين .

ولماذا قال بعد هذا التفسير: فمن كنت مولاه فهذا مولاه ، أو من كنت وليه فهذا وليه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، ولِمَ خصَّه بهذه الدعوات التي لا يليق لها إلا أئمة الحق وخلفاء الصدق ؟؟

ولماذا أشهدهم من قبل ، فقال : ألست أولى بكم من أنفسكم ؟

فقالوا: بلى . فقال: من كنت مولاه ، فعلي مولاه ، أو من كنت وليه ، فعلى وليه ؟

ولماذا قرن العترة بالكتاب؟ وجعلها قدوة لأولي الألباب إلى يـوم الحساب؟

وفيم هذا الإهتمام العظيم من هذا النبي الحكيم ؟ وما المهمة التي احتاجت إلى هذه المقدمات كلها ؟ وما الغاية التي توخاها في هذا الموقف المشهور ؟

وما الشيء الذي أمره الله تعالى بتبليغه إذ قال عز من قائل: ﴿يا أَيها الرسول بِلُّغ ما أُنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس﴾(١) وأي مهمة استوجبت من الله هذا التأكيد ؟

واقتضت الحض على تبليغها بما يشبه التهديد؟

وأي أمر يخشى النبي الفتنة بتبليغه ؟

ويحتاج إلى عصمة الله من أذى المنافقين ببيانه ؟

أكنتم ـ بجدك لو سألكم عن هذا كله ـ تجيبونه بأن الله عز وجل ورسوله رسيل إنما أرادا بيان نصرة على للمسلمين وصداقته لهم ، ليس إلا ؟ ما أراكم ترضون هذا الجواب ، ولا أتوهم أنكم ترون مضمونه جائزاً على رب الأرباب ، ولا على سيد الحكماء ، وخاتم الرسل والأنبياء وأنتم أجل من أن يصرف هممه كلها ، وعزائمه بأسرها إلى تبيين شيء بينٍ لا يحتاج إلى بيان ، وتوضيح أمر واضح بحكم الوجدان والعيان ، ولا شك أنكم تنزهون أفعاله وأقواله عن أن تزدري بها العقلاء ، أو ينتقدها الفلاسفة والحكماء بل لا ريب في أنكم تعرفون مكانة قوله وفعله من الحكمة والعصمة ، وقد قال الله تعالى ﴿إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ؛ الآية : ٦٧ .

العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون (١) فيهتم بتوضيح الواضحات وتبيين ما هو بحكم البديهيات ، ويقدّم لتوضيح هذا الواضح مقدمات أجنبية ولا ربط له بها ولا دخل لها فيه ، تعالى الله عن ذلك ورسوله علواً كبيراً وأنت ـ نصر الله بك الحق ـ تعلم أن الذي يناسب مقامه في ذلك الهجير ويليق بأفعاله وأقواله يوم الغدير ، إنما هو تبليغ عهده ، وتعيين القائم مقامه من بعده ، والقرائن اللفظية ، والأدلة العقلية ، توجب القطع الثابت الجازم بأنه ومنه أراد يومئذ إلا تعيين على ولياً لعهده ، وقائماً مقامه من بعده ، فالحديث مع ما قد حفّ به من القرائن نص جلي وقائماً مقامه من بعده ، فالحديث مع ما قد حفّ به من القرائن نص جلي في خلافة على لا يقبل التأويل ، وليس إلى صرفه عن هذا المعنى من سبيل ، وهذا واضح (لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) (٢)

أما القرينة التي زعموها فجزاف وتضليل ، ولباقة في التخليط والتهويل ، لأن النبي ومنه بعث علياً إلى اليمن مرتين ، والأولى كانت سنة ثمان وفيها أرجف المرجفون به وشكوه إلى النبي بعد رجوعهم إلى المدينة ، فأنكر عليهم ذلك حتى أبصروا الغضب في وجهه ، فلم يعودوا لمثلها ، والثانية كانت سنة عشر وفيها عقد النبي له اللواء وعمّمه ومنه المثلها ، وقال له : إمض ولا تلتفت . فمضى لوجهه راشداً مهدياً ، حتى أنفذ أمر النبي ، ووافاه ومنه ولا تلتفت . فمضى لوجهه راشداً مهدياً ، حتى أنفذ فأشركه وافاه والمنه وفي تلك المرة لم يرجف به مرجف ، ولا تحامل فأشركه والمنه ولا تحامل المعترضون ؟ أو مسوقاً للرد على أحد كما يرعمون . على أن مجرد المعترضون ؟ أو مسوقاً للرد على أحد كما يرعمون . على أن مجرد التحامل على علي ، لا يمكن أن يكون سبباً لثناء النبي عليه ، بالشكل التحامل على علي ، لا يمكن أن يكون سبباً لثناء النبي عليه ، بالشكل الذي أشاد به والنبي عليه ، وهممه وعزائمه ، وحاشا قدسي حكمته بالله ـ مجازفاً في أقواله وأفعاله ، وهممه وعزائمه ، وحاشا قدسي حكمته

<sup>(</sup>١) سورة التكوير ؛ الآيات : ١٩ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق ؛ الآية : ٣٧ .

البالغة ، فإن الله سبحانه يقول : ﴿إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ﴾ ولو أراد مجرد بيان فضله ، والرد على المتحاملين عليه ، لقال : هذا ابن عمي ، وصهري وأبو ولدي ، وسيد أهل بيتي ، فلا تؤذوني فيه ، أو نحو ذلك من الأقوال الدالة على مجرد الفضل وجلالة القدر . على أن لفظ الحديث لا يتبادر إلى الأذهان منه إلا ما قلناه ، فليكن سببه مهما كان ، فإن الألفاظ إنما تُحمل على ما يتبادر إلى الإفهام منها ، ولا يلتفت إلى أسبابها كما لا يخفى .

وأما ذكر أهل بيته في حديث الغدير ، فإنه من مؤيدات المعنى الـذي قلناه ، حيث قرنهم بمحكم الكتاب وجعلهم قدوة لأولى الألباب ، فقال : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي . وإنما فعل ذلك لتعلم الأمة أن لا مـرجع بعـد نبيها إلا إليهمـا ، ولا معـول لها من بعـده إلا عليها وحسبـك في وجوب إتبـاع الأئمـة من العتـرة الطاهرة إقترانهم بكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا من خلفه ، فكما لا يجوز الرجوع إلى كتاب يخالف في حكمه كتـاب الله سبحانه وتعالى ، لا يجوز الرجوع إلى إمام يخالف في حكمه أثمة العترة ، وقوله مِنْكُ: إنهما لن ينقضيا أو لن يفترقا حتى يبردا على الحوض ، دليل على أن الأرض لن تخلو بعده من إمام منهم ، هو عدل الكتاب ، ومن تدبر الحديث وجده يرمى إلى حصر الخلافة في أئمة العترة الطاهرة، ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الأرض، وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض الخ . . . وهذا نص في خلافة أئمة العترة مُناتِكم . وأنت تعلم أن النص على وجـوب إتبـاع العتـرة نص على وجـوب إتبـاع على ، وهـو سيــد العتـرة لا

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ؛ الآيات : ٤٠ ـ ٤٣ .

يدافع ، وإمامها لا ينازع ، فحديث الغدير وأمثاله ، يشتمل على النص على على على على على النص على على تارة ، من حيث أنه إمام العترة ، المنزّلة من الله ورسوله منزلة الكتاب ، وأخرى من حيث شخصه العظيم وأنه ولي كل من كان رسول الله وليه ، انتهى كلام السيد (ره) .

أقول: وقد نظم الشعراء من المسلمين وغيرهم على اختلاف لغاتهم قصائد متينة فاخرة اشتهرت على مر القرون، تعطر بها المحافل والنوادي، وينشدها الغادي والبادي، ويترنم بها الموالي والمغالي، وقد ألف علماؤنا موسوعات كبيرة تتضمن الكثير من أشعارهم وقصائدهم وتراجمهم، ومن تلك الموسوعات موسوعة الغدير لشيخنا المفضال الحجة المرحوم الشيخ عبد الحسين الأميني (قدس سرّه)، فلقد كانت موسوعته إحدى مصادر حديثنا في هذه الليالي.

ومن جملة الذين نظموا واقعة الغدير هو سيدنا ومولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه فقد قال:

محمد النبي أخي وصنوي وجعفر الذي يضحي ويمسي وبنت محمد سكني وعرسي وسبطا أحمد ولداي منها سبقتكم إلى الإسلام طراً فأوجب لي ولايته عليكم

وحمزة سيد الشهداء عمي يطير مع الملائكة إبن أمي منوط لحمها بدمي ولحمي فأيكم له سهم كسهمي على ما كان من فهمي وعلمي رسول الله يوم غدير خم

(الأبيات بصورة أخرى). أخرج الإمام علي بن أحمد الواحدي عن أبي هريرة قال: اجتمع عدة من أصحاب رسول الله وَالله وَالله منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، والفضل بن عباس، وعمار، وعبد الله بن مسعود الرحمن بن عوف، وأبو ذر، والمقداد، وسلمان، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فجلسوا وأخذوا في مناقبهم، فدخل عليهم على علين فسألهم فيم أنتم؟ قالوا: نتذاكر مناقبنا مما سمعناه من رسول

الله . فقال على منته إسمعوا منى ثم أنشأ يقول :

لقدعلم الأناس بان سهمي وأحمد النبي أخي وصهري وإني قائد للناس طرأ وقاتل كل صنديد رئيس وفي القرآن ألزمهم ولائي كما هارون من موسى أخوه لذاك أقامني لهم إماما فمن منكم يعادلني بسهمي فويل ثم ويل ثم ويل ويل ما ويل

من الإسلام يفضل كل سهم عليه الله صلى وابن عمّي إلى الإسلام من عرب وعجم وجبر من الكفار ضخم وأوجب طاعتي فرضاً بعزم كنذاك أنا أخوه وذاك إسمي وأحبرهم به بغدير خم وإسلامي وسابقتي ورحمي لمن يلقى الإله غداً بظلمي لجاحد طاعتي ومريد هضمي يريد عداوتي من غير جرم

ومنهم حسان بن ثابت شاعر النبي المنافقة.

ذكر طائفة كبيرة من أعلام الإمامية والسنة أنه نصب رسول الله بَشَنْكُ علياً يوم غدير خم بالخلافة قال حسان بن ثابت : يــا رسول الله أقــول في علي شعراً ؟ فقال رسول الله بَشَنْكُ اللهِ: إفعل ، فقال :

بخم وأسمع بالنبي مناديا بأنك معصوم فلا تك وانيا إليك ولا تخشى هناك الأعاديا بكف علي معلن الصوت عاليا فقالوا ولم يبدوا هناك تعاميا ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا رضيتك من بعدي إماماً وهاديا فكونوا له أنصار صدق مواليا وكن للذي عادي علياً معاديا يناديهم يوم الغديس نبيهم وقد جاءه جبريل عن أمسر ربه وبلغهم ما أنزل الله ربهم فقام به إذ ذاك رافع كفه فقال: فمن مولاكم ووليكم؟ السهك مولانا وأنت ولينا فقال له: قم ياعلي فإنني فمن كنت مولاه فهذا وليه فمن كنت مولاه فهذا وليه هناك دعا: اللهم وال وليه

فيا رب أنصر ناصريه لنصرهم إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا

فلما فرغ حسان مؤيداً من هذا القول قـال له النبي أَسْمَا لَا تـزال يا حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك .

كانت واقعة الغدير من أشهر الأمور الثابتة عند الصحابة والتابعين ، ولهذا روي عنهم ذلك نظماً ونثراً ، ويمكن لنا أن نقول : إن ثبوت الخلافة والولاية لعلي عليه عند الصحابة كان كثبوت نبوة محمد والولاية المسلمين .

ومنهم: قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج، قام بين يدي أمير المؤمنين المناه بصفين وقال:

قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل حسبنا ربنا الذي فتح البص رة بالأمس والحديث طويل

ويقول فيها :

وعلي إمامنا وإمام يوم قال النبي: من كنت مولا إنَّ ما قاله النبي على الأمة

لسوانا أتى به التنزيل ه فهذا مولاه خطب جليل حتم ما فيه قال وقيل

ومنهم عمرو بن العاص العدو اللدود للإمام أمير المؤمنين عبينه فلقد أشار في قصيدته الجلجلية إلى واقعة الغدير ، ومهما حاول العدو كتمان فضائل خصمه فإن الحق قد يطفح من لسانه ، قال في خطابه لمعاوية :

معاوية الحال لا تسجهل ِ نسيت إحتيالي في جلَّقٍ

إلى أن يقول :

نصرناك من جهلنا يا بن هند وحيث رفعناك فوق الرؤوس

وعن سبل الحق لا تعدل ِ على أهلها يوم لبس الحلي

على النبا الأعظم الأفضل نزلنا إلى أسفل الأسفل

وكم قد سمعنا من المصطفى وفي يوم خم رقى منبراً وفي كفّه كفّه معلناً الست بكم منكم في النفوس فأنحله إمرة المؤمنيين وقال: فمن كنت مولى له فوال مواليه يا ذا الجلا ولا تنقضوا العهد من عترتي فبخبّخ شيخك لما رأى

وصايا مخصصة في علي يبلغ والركب لم يرحل ينادي بأمر العزيز العلي بأولى؟ فقالوا: بلى فافعل من الله مستخلف المنحل فهذا له اليوم نعم الولي ل، وعاد معادي أخ المرسل فقاطعهم بي لم يوصل غرى عقد حيدر لم تحلل فمدخله في كم مدخلي

إلى آخر القصيدة وهي ستة وستون بيتاً .

ومن شعراء القرن الثاني الذين تطرقوا إلى واقعة الغدير هو أبو المستهل الكميت بن زيد الأسدي قال في عينيته :

نفى عن عينك الأرق الهجوعا إلى أن يقول:

لدى الرحمن يصدع بالمشاني وأصفاه النبي على اختيار ويوم الدوح دوح غديس خُممً ولكن الرجال تبايعوها فلم أبلغ بسها لعناً ولكن فصار بذاك أقربهم لعدل أضاعوا أمر قائدهم فضلُوا تناسوا حقه وبغوا عليه

وهم منها الدموعا

وكان له أبوحسن قريعا بما أعيى الرفوض له المذيعا أبان له الولاية لو أطيعا فلم أرمشلها خطراً مبيعا أساء بذاك أولهم صنيعا إلى جور وأحفظهم مضيعا وأقومهم لدى الحدثان ريعا بلا ترة وكان لهم قريعا

إلى آخر القصيدة .

ومنهم السيد إسماعيل بن محمد الحميري فقد ذكر قصة الغدير في كثير من قصائده فمنها قوله:

يا بايع الدين بدنياه من أين أبغضت علي الوصي من الذي أحمد في بينهم أقامه من بين أصحابه هذا علي بن أبي طالب فوال من والاه يا ذا العلا

ليس بهذا أمر الله وأحمد قد كان يرضاه يوم غدير الخم ناداه وهم حواليه فسماه: مولى لمن قد كنت مولاه وعاد من قد كان عاداه

بين الطويلع فاللوي من كبكب

ومن قصائده :

هلا وقفت على المكان المعشب

ويقول فيها :

وبخم إذ قال الإله بعزمه: وانصب أباحسن لقومك إنه فدعاه ثم دعاهم فأقامه جعل الولاية بعده لمهذب وله مناقب لا ترام متى يرد إنا ندين بحب آل محمد منا المودة والولاء ومن يرد ومتى يمت يرد الجحيم ولا يرد

قم يا محمد في البرية فاخطب هاد، وما بلغت إن لم تنصب لهم، فبين مصدقي ومكذب ما كان يجعلها لغير مهذب ساع تناول بعضها يتذبذب دينا ومن يحببهم يستوجب بدلاً بآل محمد لا يحبب حوض الرسول وإن يرده يُضرب

إلى آخر القصيدة .

ومن فرائده القصيدة العينية المعروفة:

لأم عسرو باللوى مربع طامسة أعلامها بلقع

#### إلى أن يقول :

عجبت من قوم أتوا أحمدا قالواله: لوشئت أعلمتنا إذا توفيت وفارقتنا فقال: لو أعلمتكم مفزعاً صنيع أهل العجل إذ فارقوا وفى الذي قال بيان لمن ئم أتته بعد ذا عزمة بـلّغ وإلا لـم تـكـن مـبـلغـاً فعندها قام النبي الذي يخطب مأمورأ وفي كفه رافعها، أكرم بكف الذي يقول والأملاك من حوله من كنت مولاه فهذا له فاتهموه وحنت فيهم وضلٌ قوم غاظهم فعله حتى إذا واروه فى لحده ما قال بالأمس وأوصى به

بخطبة ليس لها موضع إلى من الخاية والمفزع؟ وفيهم في الملك من يطمع؟ كنتم عسيتم فيه أن تصنعوا هارون فالترك له أوسع كان إذا يعقل أويسمع من ربه ليس لها مدفع: والله منهم عاصم يمنع كان بسما يأمر به يسدع كف على ظاهر تلمع يسرفع والسكف السذى تسرفع والله فيهم شاهد يسمع: مولى فلم يرضوا ولم يقنعوا على خلاف الصادق الأصلع كأنما آنافهم تجدع وانصرفوا عن دفنه ضيعوا واشتروا الضربما ينفع

إلى آخر القصيدة وهي أربعة وخمسون بيتاً .

#### عيد الغدير:

الأعياد الدينية والوطنية لها أهمية كبرى عند الأمم ، وتهتم لها بمقدار تلك المناسبة من طقوس دينية وعادات وتقاليد محلية وشعبية ، وأصول وقواعد تنسجم مع ذلك العيد .

ومناسبة عيد الغدير كانت ولا تزال ذات أهمية عظيمة عند الله تعالى وعند رسوله وأهل البيت عليه وبقية المسلمين .

أما الأهمية عند الله تعالى ، فهو يوم توَّج الله فيه علياً بالخلافة والولاية ، ونزل جبرئيل من عند الله مهنئاً الرسول الأعظم بالتتويج بقوله عز من قائل : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴿ (١) .

وعلى هذا كان كل من الشيخين : أبي بكر وعمر يهنيءُ علياً بقوله : «طوبى لك . أو : بخ بخ . أو : هنيئاً لك ، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» كما ذكره زيني دحلان في الفتوحات الإسلامية والدارقطني كما في شرح المواهب .

وقد روى فرات بن إبراهيم الكوفي عن الإمام الصادق سينه عن آبائه قال : قال رسول الله من الله على غدير خم أفضل أعياد أمتي ، وهو اليوم الذي أمرني الله (تعالى ذكره) بنصب أخي علي بن أبي طالب علماً لأمتي يهتدون به من بعدي ، وهو اليوم الذي أكمل فيه الدين ، وأتم على أمتي فيه النعمة ، ورضي لهم الإسلام ديناً .

واقتفى الأئمة الطاهرون نهج جدهم الرسول الأعظم في تعظيم هذا اليوم وكثرة الاهتمام به ، كما روي عن فرات بن أحنف عن الإمام الصادق سن قال : قلت : جُعلتُ فداك ، للمسلمين عيد أفضل من الفطر والأضحى ويوم الجمعة ويوم عرفة ؟ قال : فقال لي : نعم ، أفضلها وأغظمها وأشرفها عند الله منزلة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين ، وأنزل على نبيه محمد : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً قال : قلت : وأي يوم هو ؟ قال : إن أنبياء

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ؛ الآية : ٣ .

بني إسرائيل كانوا إذا أراد أحدهم أن يعقد الوصية والإمامة من بعده ففعل ذلك جعلوا ذلك اليوم عيداً ، وإنه اليوم علماً ، وأنزل فيه ما أنزل . وكمل فيه الدين ، وتمت فيه النعمة على المؤمنين .

قال: قلت: وأي يوم هو في السنة ؟ فقال لي: إن الأيام تتقدم وتتأخر، وربما كان يوم السبت والأحد والاثنين إلى آخر الأيام السبعة قال قلت: فما ينبغي لنا أن نعمل في ذلك اليوم ؟ قال: هو يوم عبادة وصلاة وشكر لله وحمد له، وسرور لما منّ الله به عليكم من ولايتنا، فإني أحب لكم أن تصوموا.

والروايات في هذا الباب كثيرة جداً ، وكانت ولا تزال الشيعة تجعل هذا اليوم عيداً في العراق وإيران والهند وباكستان وسوريا ولبنان وغيرها من البلاد التي يقطن فيها عدد من الشيعة .

وكانت البلاد المغربية في عهد الأدارسة والفاطميين وغيرهم تحتفل في هذا اليوم سروراً وبهجة وتشترك الحكومة والشعب في ذلك .

ولكن بمرور الزمان وتطور الأحوال أصبح هـذا العيد نسياً منسياً في بعض البلاد العربية الأفريقية .

وإنني أعتقد أن الإهتمام بهذا العيد أولى من بقية الأعياد ، وإقامة الحفلات في هذه المناسبة السعيدة أحرى من أية مناسبة أخرى . لأن المناسبة مهمة جداً ، وتسترعى الإنتباه والعناية والرعاية أكثر وأكثر .

#### الليلة الثانية عشرة



### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين .

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ﴾ (١) .

لقد ذكرنا من أول الشهر إلى الليلة الماضية شيئاً من اختصاص الإمام أمير المؤمنين النفي برسول الله المنظم من حيث الانضمام والتربية والتأديب والتوجيه والأخوة والنفس وسائر الخصائص التي اختص بها كحديث الطائر المشوى وسد الأبواب وغير ذلك.

والليلة حديثنا حول وفاة رسول الله بَطِينَكُ وموقف الإمام من تلك الفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى التي لم يشهد التاريخ مثلها ، فقد مرض رسول الله بَكِنُكُ بعد أن بلغ من العمر ثلاثاً وستين سنة ، وكان النبي ينعى نفسه إلى أصحابه وأهل بيته وزوجاته ، ويخبرهم أن تلك السنة آخر سنوات حياته الشريفة المباركة ، وأن شمس وجوده قد اقتربت من الغروب ، ولهذا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ؛ الآية : ١٤٤ .

قام بتعيين الخليفة والإمام القائم مقامه ، وقد تقدم الكلام في الليلة الماضية حول واقعة الغدير .

من جملة الأحكام الشرعية والتعاليم الإسلامية هو الوصية عند الإحساس بخطر الوفاة ، قال تعالى : ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ﴾ (١) .

فهل من المعقول أن يموت صاحب الشريعة الإسلامية والمقتدى لقوافل المسلمين على مر القرون والأجيال ـ بلا وصية ؟؟

هل يمكن أن يأمر النبي أمته بالوصية ويتركها هو؟ وعمله حجة وسنة يأخذ بها المسلمون؟ وهو القائل: «من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية».

إن الأخبار والأحاديث والنصوص الواردة حول وصية النبي المناسلة مستفيضة متواترة ، وقد زعم بعض الناس أن رسول الله مات بلا وصية وهم يبتغون من وراء هذا الافتراء تبرير مواقف بعض الأفراد ، ولا يهمهم تشويه سمعة النبى والمس بكرامته والحط من مقامه .

وللمرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين كلام قيّم حول هذا الموضوع نقتطف منه محل الحاجة ، قال ـ تغمّده الله برحمته ـ:

ونصوص الوصية متواترة ، عن أئمة العترة الطاهرة ، وحسبك مما جاء من طريق غيرهم في قول النبي ممنية وقد أخذ برقبة علي : «هذا أخي ووصيي ، وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا» .

رواه محمد بن حميد الرازي عن رسول الله منطنة:

«لكل نبي وصي ووارث ، وإن وصيي ووارثي علي بن أبي طالب علي اهد .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ؛ الآية : ١٨٠ .

وروى الطبراني في الكبير بالإسناد إلى سلمان الفارسي قال: قال رسول الله بمنت: «إن وصبي وموضع سري ، وخير من أترك بعدي ، ينجز عدتي ، ويقضي ديني ، علي بن أبي طالب النهي ، وهذا نص في كونه الموصي ، وصريح في أنه أفضل الناس بعد النبي ، وفيه من الدلالة الإلتزامية على خلافته ، ووجوب طاعته ، ما لا يخفى على أولي الألباب . وأخرج أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء عن أنس ، قال: قال لي رسول الله والمسلمين . قال أنس أول من يدخل عليك هذا الباب : إمام المتقين ، وسيد المسلمين . قال أنس : فجاء علي فقام إليه رسول الله والمين الهم ما المسلمين ، وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعدي .

وأخرج الطبراني في الكبير بالإسناد إلى أبي أيوب الأنصاري ، عن رسول الله على الله على الله على أسلام الله على أسرام الله على أسرام ، فاختار منهم أباك فبعثه نبياً ، ثم اطلع الثانية فاختار بعلكِ ، فأوحي إليَّ فأنكحته واتخذته وصياً .

أنظر كيف اختار الله علياً من أهل الأرض كافة بعد أن اختار منهم خاتم أنبيائه ، وانظر إلى اختيار الوصي وكونه على نسق اختيار النبي ، وانظر كيف أوحى الله إلى نبيه أن يزوجه ويتخذه وصياً ، وانظر هل كانت خلفاء الأنبياء من قبل إلا أوصياؤهم ، وهل يجوز تأخير خيرة الله من عباده ، ووصي سيد أنبيائه ، وتقديم غيره عليه ، وهل يمكن عقلاً أن يكون طاعة ذلك المتولي الحكم عليه ، فيجعله من سوقته ورعاياه ؟ وهل يمكن عقلاً أن تكون طاعة ذلك المتولي واجبة على هذا الذي اختاره الله كما اختار نبيه ؟ وكيف يختاره الله ورسوله ثم نحن نختار غيره ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً (۱) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ؛ الآية : ٣٦ .

وقد تضافرت الروايات أن أهل النفاق والحسد والتنافس لما علموا أن رسول الله وسندة سيزوج علياً من بضعته الزهراء وهي عديلة مريم وسيدة نساء أهل الجنة وحسدوه لذلك وعظم عليهم الأمر ، ولا سيما بعد أن خطبها من خطبها فلم يفلح ، وقالوا : إن هذه ميزة يظهر بها فضل علي ، فلا يلحقه بعدها لاحق ولا يطمع في إدراكه طامع ، فأجلبوا بما لديهم من إرجاف وعملوا لذلك اعمالاً ، فبعثوا نساءهم إلى سيدة نساء العالمين ينفرنها ، فكان مما قلن لها : إنه فقير ليس له شيء ، لكنها سين لم يخفِ عليها مكرهن ، وسوء مقاصد رجالهن ، ومع ذلك لم تبد لهن شيئاً يكرهنه ، ثم ما أراده الله عز وجل ورسوله لها ، وحينئذ أرادت أن تظهر من يفضل أمير المؤمنين ما يخزي الله به أعداءه ، فقالت : يا رسول الله زوجتني من فقير لا مال له ؟ فأجابها وتنبي بما سمعت .

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود

وأخرج الخطيب في المتفق بسنده المعتبر إلى ابن عباس ، قال : لما زوّج النبي المنتب فاطمة من علي ، قالت فاطمة : يا رسول الله زوجتني من رجل فقير ليس له شيء ، فقال النبي المنتب أما ترضين أن الله اختار من أهل الأرض رجلين ، أحدهما أبوك والآخر بعلك . ا هـ.

وأخرج الحاكم في مناقب علي ص ١٢٩ الجزء الثالث من المستدرك عن طريق سريج بن يونس ، عن أبي حفص الابار ، عن الأعمش ، عن أبي صالح عن أبي هريرة ، قال : قالت فاطمة : يا رسول الله زوجتني من على وهو فقير لا مال له ؟

قال مَشْنَهُ: يا فاطمة أما تـرضين أن الله عـز وجـل إطلع إلى أهـل الأرض فاختار رجلين ، أحدهما أبوك والآخر بعلك ، ا هـ.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله مَلْنَهُ: أما ترضين أني زوجتك أول المسلمين إسلاماً ، وأعلمهم علماً ، وأنك سيدة نساء أمتي ، كما سادت مريم نساء قومها ، أما ترضين يا فاطمة أن الله إطلع على أهل

الأرض فاختار منهم رجلين ، فجعل أحدهما أباك ، والآخر بعلك ، ا هـ.

وكان رسول الله والله عليها، إذ روّجها أفضل أمته ، ليكون ذلك عزاءً لها ، وسلوة عما يصيبها من طوارق الدهر ، وحسبك شاهداً لهذا ما أخرجه الإمام أحمد في ص ٢٦ من الجزء الخامس من مسنده من حديث معقل بن يسار ، أن النبي والله عاد فاطمة في مرض أصابها على عهده فقال لها : كيف تجدينك ؟ قالت : والله لقد اشتد حزني واشتدت فاقتي وطال سقمي ، قال والمنا المن المنا أن النبي والله المنا أن النبي والله المنا أنها واكثرهم علماً ،

## الوصية بصورة أخرى:

وصية النبي وشني إلى علي لا يمكن جحودها ، إذ لا ريب في أنه عهد إليه - بعد أن أورثه العلم والحكمة - بأن يغسله ، ويجهزه ويدفنه ، ويفي دينه ، وينجز وعده ، ويؤدي دينه ويواريه في حفرته ، أخرجه الديلمي وهو الحديث ٢٥٨٣ ج ٦ من الكنز ، وعن عمر من حديث قال فيه رسول الله لعلي : وأنت غاسلي ودافني الحديث ، في ص ٣٩٣ ج ٦ في الكنز ، وفي هامش ص ٤٥ ج ٥ من مسند أحمد ، وعن علي : سمعت رسول الله ، يقول : أعطيت في علي خمساً لم يعطها نبي في أحد قبلي ، أما الأولى فإنه يقضي ديني ، ويواريني . . . الحديث في أول ص ٣٠٣ ج ٦ الأولى فإنه يقضي ديني ، ويواريني . . . الحديث في أول ص ٣٠٤ ج ٦ الكنز ، ولما وضع على السرير وأرادوا الصلاة عليه وأرائس علي : الله يؤم على رسول الله أحد ، هو إمامكم حياً وميتاً ، فكان الناس يدخلون رسلاً رسلاً ، فيصلون صفاً صفاً ، ليس لهم إمام ويكبرون ، وعلي قائم حيال رسول الله يقول : سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزلت إليه ، ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله عز وجل دينه ، وتمت كلمته ، اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل الله إليه ، وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه ، فيقول الناس : آمين آمين ، حتى

صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان ، روى هذا كله باللفظ الذي أوردناه ابن سعد عند ذكره غسل النبي من طبقاته ، وأول من دخل على رسول الله يومئذ بنو هاشم ، ثم المهاجرون ، ثم الأنصار ثم الناس ، وأول من صلى عليه علي والعباس وقفا صفاً وكبرا عليه خمساً .

إلى هنا انتهى كلام سيدنا شرف الدين رحمه الله .



وأما ما ذكره الشعراء في القرن الأول من المهاجرين والأنصار والتابعين حول وصاية أمير المؤمنين عليه فلا مجال لبيان تلك الأبيات الشعرية والأراجيز التي تتضمن هذا الأمر.

والآن ننتقل إلى حديث وفاة رسول الله والمناس عهداً برسول وصاياه ، وقد ذكرنا فيما سبق أن علياً كان أول الناس عهداً برسول الله والمنتش وسيظهر اليوم أنه كان آخر الناس عهداً به . وفي كتاب أبي إسحاق قال : دخل أبو بكر على النبي والنبي وقد ثقل (اشتد مرضه) ، فقال : يا رسول الله متى الأجل ؟ قال : قد حضر قال أبو بكر : الله المستعان على ذلك فإلى ما المنقلب ؟ قال : إلى السدرة المنتهى وجنة المأوى وإلى الرفيق الأعلى والكأس الأوفى والعيش المهنى ، قال أبو بكر : ففيم المأوى وإلى الرفيق الأعلى والكأس الأوفى والعيش المهنى ، قال أبو بكر : ففيم نعلى غسلك ؟ قال رجال أهل بيتي ، الأدنى فالأدنى قال : ففيم نكفنك ؟ قال : في ثيابي هذه التي علي أو في حلة يمانية أو في بياض مصر قال : كيف الصلاة عليك ؟ فارتجت الأرض بالبكاء فقال لهم مصر قال : كيف الصلاة عليك ؟ فارتجت الأرض بالبكاء فقال لهم النبي والنبي والنبي على شفير قبري ثم أخرجوا عني فإن الله تبارك وتعالى سريري في بيتي هذا على شفير قبري ثم أخرجوا عني فإن الله تبارك وتعالى أول من يصلي على ثم يأذن الملائكة في الصلاة على فأول من ينزل

جبرئيل عليه ثم إسرافيل ثم ميكائيل ثم ملك الموت عليه في جنود كثير من الملائكة بأجمعها ثم أدخلوا على زمرة زمرة ، فصلُوا علي وسلموا تسليماً ولا تؤذوني وليبدأ بالصلاة علي الأدنى فالأدنى من أهل بيتي ثم النساء ثم الصبيان زمراً .

قال أبو بكر: فمن يدخل قبرك؟ قال: الأدنى فالأدنى من أهل بيتي مع ملائكة لا ترونهم، قوموا فأدّوا عني إلى من ورائكم؟ فقلت للحرث بن مرة: من حدّثك هذا الحديث؟ قال: عبد الله بن مسعود. عن علي عبد فال : كان جبرئيل ينزل على النبي ومنه الذي قبض فيه كل يوم وفي كل ليلة، فيقول: السلام عليك إن ربك يقرؤك السلام فيقول: كيف تجدك؟ وهو أعلم بك ولكنه أراد أن يزيدك كرامة وشرفا إلى ما أعطاك على الخلق، وأراد أن يكون عيادة المريض سنة في أمتك، فيقول النبي ومنه النبي ومنه ألله لم يشدّد عليك وما من أحد من خلقه أكرم عليه إعلم يا محمد إن الله لم يشدّد عليك وما من أحد من خلقه أكرم عليه والثواب الذي أحب أن يسمع صوتك ودعاك حتى تلقاه مستوجباً للدرجة والثواب الذي أعد أبي ما في عافية. قال له : فاحمد الله على ذلك فإنه النبي ومني أجدني مريحاً في عافية. قال له : فاحمد الله على ذلك فإنه يحب أن تحمد وتشكره ليزيدك إلى ما أعطاك خيراً فإنه يحب أن يُحمد ويزيد من شكر.

 يستأذن على أحد بعدك . فقال النبي وَالْمُواْتُهُ : لا تبرح يا جبرئيل حتى يعود ، ثم أذن للنساء فدخلن فقال لإبنته : أدني مني يا فاطمة فأكبت عليه فناجاها ، فرفعت رأسها وعيناها تهملان دموعاً فقال لها : أدني مني فدنت منه فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها وهي تضحك ، فتعجبنا لما رأينا فسألناها فأخبرتنا أنه نعى نفسه فبكيت فقال : يا بنية لا تجزعي فإني سألت ربي أن يجعلك أول أهل بيتي لحاقاً بي فأخبرني أنه قد استجاب لي فضحكت ، قال : ثم دعا النبي والنس والحسين الما النبي والنس والحسين الما فقبله ما وهيما وجعل يترشفهما وعيناه تهملان .

في علل الشرائع: عن الإمام الصادق عن أبيه عن جده مناتم قال لما حضرت رسول الله وأنه الوفاة دعا العباس بن عبد المطلب وأمير المؤمنين على بن أبي طالب المنات فقال للعباس: يا عم محمد تأخذ تراث محمد وتقضي دينه وتنجز عداته ؟ فرد عليه وقال: يا رسول الله: أنا شيخ كبير كثير العيال، قليل المال، من يطيقك وأنت تباري الريح ؟ قال: فأطرق هنيئة ثم قال: يا عباس أتأخذ تراث رسول الله وتنجز عداته وتؤدي دينه. فقال: بأبي أنت وأمي أنا شيخ كبير كثير العيال قليل المال، من يطيقك وأنت تباري الريح ؟ فقال رسول الله وتنجز عداته وتؤدي دينه وأنت تباري الريح ؟ فقال رسول الله والميال قليل المال، من يطيقك بحقها. ثم قال: يا علي يا أخا محمد أتنجز عداة محمد وتقضي دينه وتأخذ تراثه ؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي . فنزع خاتمه من إصبعه فقال: تختم بهذا في حياتي فوضعه علي الشائل في إصبعه اليمني فصاح رسول تختم بهذا في حياتي فوضعه علي المغفر والدرع والراية وسيفي: ذي الفقار وعمامتي: السحاب والبرد والأبرقة والقضيب.

فقال: يا علي إن جبرئيل أتاني بها. فقال: يا محمد إجعلها في حلقة الدرع واستوفر بها مكان المنطقة ثم دعا بزوجي نعال عربيين إحداهما مخصوفة والأخرى غير مخصوفة، والقميص الذي أسري به فيه، والقميص الذي خرج فيه يوم أحد والقلانس الثلاث قلنسوة السفر وقلنسوة العيدين وقلنسوة كان يلبسها.

ثم قال رسول الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله والله والله والله والله والناقتين : العضباء والصهباء والفرسين الجناح الذي كان يوقف بباب مسجد رسول الله والله الله والله والناس ، يبعث رسول الله والمناس الرجل في حاجته فيركبه وحيزوم وهو الذي يقول أقدم حيزوم . والحمار اليعفور . ثم قال : يا علي إقبضها في حياتي حتى لا ينازعك فيها أحد بعدي .

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله سَلَيْكُ في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة عليث بأبي وأمي أنت !!! أرسلي إلى بعلك فادعيه لى . فقالت فاطمة للحسين عليه: إنطلق إلى أبيك فقل : يدعوك جدى . فانطلق إليه الحسين فدعاه فأقبل أمير المؤمنين على بن أبي طالب الناهي حتى دخل على رسول الله ﴿ مُنْفُ فُ وَفَاطُمَهُ مُنْكُ عَنْدُهُ وَهِي تَقُولُ : وَاكْرُبَّاهُ لَكُرُبُّكُ يا أبتاه . فقال لها رسول الله مَنْكُ: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة ، إن النبي لا يشق عليه الجيب ، ولا يخمش عليه الوجه ، ولا يدعى عليه بالويل ولكن قولي كما قال أبـوك على إبراهيم: تـدمع العينـان وقد يوجع القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون . ولو عاش إبراهيم لكان نبياً . ثم قال : يا على أدن منى . فدنا منه فقال أدخل أذنك في فيُّ . ففعل . فقال : يا أخي ألم تسمع قـول الله في كتابــه ﴿إِنَ الذِّينَ آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾(١)؟ قال: بلي يا رسـول الله . قـال : هم أنت وشيعتــك يجيئـون غــراً محجلين ، شبـاعـــأ مرويين ، أولم تسمع قول الله في كتابه ﴿إِنَّ الذِّينَ كَفُرُوا مِن أَهِلِ الكتَّابِ والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية (٢٠)؟ قال : بلى يـا رسول الله . قـال : هم أعداؤك وشيعتهم ، يجـوزون يوم القيـامة ظمـاء مظمئين ، أشقياء معذبين ، كفار منافقين ، ذلك لك ولشيعتك ، وهذا لعدوك ولشيعتهم .

ولما حضره الموت كان أمير المؤمنين الشع حاضراً عنده فلما قرب

<sup>(</sup>١) سورة البينة ؛ الآية : ٧ . (٢) سورة البينة ؛ الآية : ٦ .

خروج نفسه ممنى قال له: ضع يا علي رأسي في حجرك فقد جاء أمر الله تعالى فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة وتول أمري وصل علي أول الناس، ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي، واستعن بالله تعالى. فأخذ علي سلنه رأسه فوضعه في حجره فأغمي عليه فأكبت فاطمة سلنك تنظر في وجهه وتندبه وتبكي وتقول:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة الأرامل

ففتح رسول الله رسيس عينه ، وقال بصوت ضئيل : يا بنية هذا قول عمك أبي طالب لا تقوليه ولكن قولي ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله السرسل أفإن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ (١) فبكت طوي لأوأوم أإليها بالدنو منه فدنت منه فأسرً إليها شيئاً تهلل وجهها له .

ثم قُبض وَالله ويد أمير المؤمنين الله تحت حنك ف فاضت نفسه والمؤمنين الله والمؤمنين الله والمؤمنية وعليه نفسه والمؤمنية وعليه وعمضه ومدَّ عليه إزاره واشتغل بالنظر في أمره .

وقال جعفر بن محمد الصادق النه والله والله

كان الفضل بن العباس يناوله الماء وجبرئيل يعاونه، وعلى يغسله، فلماأن فرغ من غسله وكفنه أتاه العباس فقال: ياعلي إن الناس قدا جتمعواعلى أن يدفن النبي ومنت في بقيع المصلّى ، وأن يؤمّهم رجل منهم ، فخرج على إلى الناس فقال: يا أيها الناس: أما تعلمون أن رسول الله والته والتربيب إمامنا حياً وميتاً ؟ وهل تعلمون أنه ومنت عن من جعل القبور مصلّى ؟ ولعن من

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ؛ الآية : ١٤٤ .

يجعل مع الله إلها ؟ ولعن من كسر رباعيته وشق لثته ؟ فقالوا : الأمر إليك فاصنع ما رأيت . فقال : إني أدفن رسول الله والتناب في البقعة التي قبض فيها . ثم قام على الباب فصلى عليه ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون .

لما أراد أمير المؤمنين مناطقي غُسل الرسول منطق استدعى الفضل بن العباس فأمره أن يناوله الماء لغسله فغسله بعد أن عصَّب عينيه ، ثم شق قميصه من قبل جيبه حتى بلغ به إلى سرته وتولى الله غسله وتحنيطه وتكفينه والفضل يعطيه الماء ويعينه عليه فلما فرغ من غسله وتجهيزه تقـدم فصلى عليه وحده ، ولم يشترك معه أحد في الصلاة عليه ، وكان المسلمون في المسجد يخوضون فيمن يؤمهم بالصلاة عليه ، وأين يدفن ، فخرج إليهم أمير المؤمنين علينه وقـال لهم : إن رسول الله عَمْنِينُ إمـامنا حيـاً وميتاً فيدخل عليه فوج بعد فوج منكم فيصلون عليه بغير إمام، وينصرفون ، وإن الله تعالى لم يقبض نبياً في مكان إلا وقد ارتضاه لرمسه فيه ، وإني لدافنه في حجرته التي قبض فيها . فسلم القوم لذلك ورضوا به ، ولما صلى المسلمون عليه أنفذ العباس بن عبد المطلب برجل إلى أبى عبيدة بن الجراح وكان يحفر لأهل مكة ويضرح ، وكان ذلك عادة أهل مكة ، وأنفذ (أرسل) إلى زيد بن سهل وكان يحفر لأهل المدينة ويلحد ، فاستدعاهما وقال: اللهم خر لنبيك. فوجمد أبو طلحة فقيل له: إحفر لرسول الله . فحفر له لحداً ، ودخل أمير المؤمنين والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وأسامة بن زيـد ليتـولـوا دفن رسـول الله مُمُنْكُ، فنـادت الأنصار من وراء البيت: يا على إنا نـذكـرك الله وحقنـا اليـوم من رسـول الله وَاللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا الخزرج ، فلما دخل قال لـه على سَلْكِ إنـزل القبر . فنـزل ووضع أميـر المؤمنين رسول الله مَنْنُ على يديه ودلاه في حفرته ، فلما حصل في الأرض قال له أخرج . فخرج ونزل علي سَلِنْكِ، إلى القبر ، فكشف عن وجمه رسول الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى الأَرْضُ مُوجِهاً إِلَى القبلة على يمينه ثم وضع عليه اللِّبن وأهال عليه التراب .

وكان علي مَنْكُمْ يُرثّي رسول الله مُمْنُونُهُ ويقول:

الموت لا والداً يُبقي ولا ولداً هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا هذا النبي ولم يخلد لأمت لوخلد الله خلقاً قبله خلدا للموت فينا سهام غير خاطئة من فاته اليوم سهم لم يفته غدا

وكان مَنْكُمْ يَصلح قبر رسول الله بمسحاته ، وكانت وفاة النبي مَنْكُ في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر في السنة العاشرة من الهجرة كما هو مشهور عند أهل بيته عليهم وعليه السلام .

# عَلِيّ (ع) في مصِيبَة الزهرَاء

كانت مصيبة وفاة رسول الله بَشْنَهُ من أوجع الفجائع على قلب على بالنخير ولولا إيمان على وصبره على المصيبة لمات حزناً في تلك المأساة ، إذ ما فارق الحزن قلب على بالنخير حتى فارق الحياة ، فسرعان ما ابيضت لحيته الكريمة فقيل له: لو غيرت شيبك يا أمير المؤمنين . فقال بالنخير: الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة . يريد بها وفاة رسول الله بشنه.

ولما فارق النبي الحياة وهو بعد لم يدفن اجتمع الناس في موضع يقال له (السقيفة) وقد رشح سعد بن عبادة نفسه للإمارة وهو سيد الخزرج،

وأسيد بن حصين أو بشير بن سعد قد رشح نفسه أيضاً لأنه سيـد الأوس ، وبين الأوس والخزرج عداءً وتنافس قديم .

ودخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة في ذلك المجتمع واستمعوا إلى كلام المرشحين للإمارة والرئاسة ، وتكلَّم أبو بكر ودعا الناس إلى عمر أو أبي عبيدة ، وامتنع الرجلان أن يتقدما أبا بكر لأنه صاحب الغار ، وجرى كلام ونزاع طويل واصطدام عنيف فيما بين المهاجرين والأنصار وبين أبي بكر وأهل السقيفة ، حتى آل الأمر إلى التهديد والشتم .

وهنا انتهز رئيس الأوس الفرصة ، وتضعيفاً لجانب سعد بن عبادة (منافسه) وافق على تأمير أبي بكر ، وضم صوته إلى صوت عمر وأبي عبيدة وقال : أنا ثالثكما . ولما رأى الأوس سيدهم انحاز إلى تلك الناحية اتبعوا رئيسهم ، وأقبلوا إلى أبي بكر وبايعوه ، وكاد سعد بن عبادة يموت تحت الأقدام ، فصاح : قتلتموني . فصاح عمر : أُقتلوا سعداً قتله الله .

وهكذا وقع الانتخاب ، وبويع لأبي بكر بالخلافة ، وذهبت مساعي النبي (حـول تعيين الخليفة) أدراج الـريـاح ، وصـارت تلك الجهـود هبـاءً منثوراً .

وحدثت حوادث مؤلمة مشجية لا نذكرها تحفظاً على العواطف أن تخدش ، وإن كانت تلك الحوادث مذكورة في الآلاف المؤلفة من كتب الحديث والتاريخ ، ومشهورة عند المسلمين .

ونذكر جملة عن موقف الإمام في ذلك العهد: فلقد أخذوا البيعة من الناس لأبي بكر، وجاؤا إلى على ليخرجوه من البيت ليبايع لأبي بكر فلم تأذن لهم فاطمة بالدخول في بيتها، فصدر الأمر بالهجوم فهجموا وأخذوا علياً بعد أن خلعوا عنه سلاحه وأخرجوه من البيت يريدون به المسجد، وخرجت فاطمة خلفهم وهي بأشد الأحوال، إذ أنها أجهضت جنينها فكأنها نسيت آلامها فجعلت تعدو وتصيح: خلوا عن ابن عمي ؟ خلوا عن

بعلي ! والله لأكشفن عن رأسي ولأضعن قميص أبي عملى رأسي وأدعو عليكم !!!

ووصلت إلى باب المسجد فرأت منظراً مؤلماً لا نستطيع أن نصفه إلا أنها استطاعت أن تخلّص زوجها من أيدي الناس وتحول بينهم وبين أخذ البيعة منه ، ورافقت زوجها إلى البيت سالماً .

اظلمَّت الدنيا في عين علي على النه وضاقت عليه الأرض بما رحبت ، لأنه فقد الرسول الأعظم والمنه ومصيبة النبي أعظم مصيبة على قلب كل أحد ، ولم تنته الكارثة ، فقد خيمت الأحزان على بيت علي ، وانقلب البيت إلى مجلس عزاء وحزن وبكاء ، فلقد كانت الصديقة الطاهرة لا تفارق البكاء على وفاة أبيها وعلى مصائبها ونوائبها التي استولت على قلبها المجروح ، ولم تجد من الناس أي تعزية وتسلية .

ومما زاد في حزنها إخراج أراضيها (فدك) من يدها وهناك قضايا وقضايا ساعدت على انحراف صحة فاطمة ، واشتداد علتها واستيلاء الهزال عليها ، فكانت تبكي ليلها ونهارها ، ومنعوها عن البكاء ، فكانت تخرج إلى قبر حمزة سيد الشهداء أو إلى البقيع أو إلى بيت بناه لها أمير المؤمنين خارج المدينة وسماه (بيت الأحزان) وعاشت بعد أبيها مظلومة مهضومة باكية العين محترقة القلب منهدة الركن معصبة الرأس حليفة الفراش عليلة مريضة .

ودخل عليها علي علي على على قبل وفاتها فوجدها تغسل ثياب أولادها وتغسل رؤوسهم فسألها عما دعاها إلى العمل المجهد ؟

فقالت : يا ابن عم إنه قد نعيت إليَّ نفسي ، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ، ساعة بعد ساعة ، وأنا أُوصيك بأشياء في قلبي .

قال لها علي علي الله : أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله . فجلس عند رأسها ، وأخرج من كان في البيت ، ثم قالت : يا ابن عم ما عهدتني

كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني !!!

قال علي عَلِيْكِينَ ععاد الله ! أنتِ أعلم بالله ، وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفاً من الله من أن أُوبّخك بمخالفتي ، وقد عزَّ عليّ مفارقتك وفقدك ، إلا أنه أمر لا بدَّ منه ، والله لقد جدّدت عليّ مصيبة رسول الله والله ولقد عظمت وفاتك وفقدك ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأمضها وأحزنها !! هذه والله مصيبة لا عزاء عنها ، ورزية لا خلف لها .

ثم بكيا جميعاً ، وأخذ على رأسها وضمّها إلى صدره ثم قال : أُوصيني بما شئت ، فإنك تجديني وفياً ، أُمضي كل ما أمرتني به وأختار أمرك على أمرى .

فقالت : جزاك الله عني خير الجزاء ، يـا ابن عم أوصيك أولًا : أن تتزوج بعدي بإبنة أُختي أمامة ، فإنها تكون لولدي مثلي ، فإن الرجال لا بدً لهم من النساء .

أُوصيك يا ابن عم : أن تتخذ لي نعشاً فقد رأيت الملائكة صوروا لى صورته ، فقال لها : صِفِيهِ لى . فوصفته ، فاتخذه لها .

ثم قالت: أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني فإنهم عدوي وعدو رسول الله ، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ، ولا من أتباعهم ، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار . إلى آخر

ثم فارقت روحها الحياة ، وانتشر الخبر ، فصاح أهمل البيت صيحة واحدة ، واجتمعت نساء بني هاشم في دارها فصرخن صرخة واحدة كادت المدينة تتزعزع من صراخهن .

وازدحم الناس على باب بيت الإمام ينتظرون خروج الجنازة ، فخرج أبو ذر ونادى : إنصرفوا فإن إبنة رسول الله قد أُخّر إخراجها هذه العشية .

فتفرق الناس ، وجنَّ الليل ، ومضى شطر منه ، فقام على الشهر وغسل إبنة رسول الله من على ثيابها وحنَّطها بفاضل حنوط أبيها رسول الله وكفنها في أكفانها ، ثم أرسل إلى عمار والمقداد وسلمان وأبي ذر وعقيل والزبير وبريدة ونفر من بني هاشم فلما حضروا صلَّى عليها علي ودفنوها ، ولم يعلم أحد حتى اليوم أين دفنوها ؟ ولا يعرف أحد موضع قبرها ، ففي البقيع قبر ينسب إليها ، وبين منبر رسول الله والمنت وقبره قول عند المحدثين ، والله العالم بموضع قبرها ، وسيبقى قبرها مجهولاً عند الناس إلى يوم القيامة .

ولعل في هذا الكتمان أسراراً تستدعي إنتباه المسلمين للتحري عن السبب المبرر لتلك الوصية ، ولعل هذا الإخفاء رمز يرمز إلى معاني وأمور يعرفها الفطن الذكى .

وقد اختلف المسلمون في المدة التي عاشت فيها فاطمة مالين بعد وفاة أبيها رسول الله مُنْفَقْه، فقيل: عاشت بعد أبيها أربعين يوماً، أو خمساً وسبعين، أو خمساً وتسعين يوماً، أو ستة أشهر، وفارقت الحياة وكانت أول أهل البيت لحوقاً بالنبي مَنْفَقْه.

انهد ركنا الإمام بفقد الزهراء سيدة النساء وازدادت مصيبته بأطفاله الأربعة: (الحسن والحسين وزينب وأم كلشوم) الذين فقدوا أمهم في عنفوان شبابها بعد أن فُجعوا بجدهم البار العطوف الذي كان يمطر عليهم حنانه الأبوي ويشملهم عطفه النبوي.

ومما زاد في أحزان الإمام وبلغ به الإضطهاد أقصى درجة هو تنفيذ وصايا فاطمة بصورة سرية ، كمباشرته تغسيلها وتحنيطها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها سراً لا جهاراً وليلاً لا نهاراً ، وإخفاء موضع قبرها ، وغير ذلك من الأمور التي كان من الصعب المستصعب على قلب الإمام تنفيذها وإنجازها .

فقد ماتت فاطمة ودفنت كأنها إمرأة غريبة لا يعرفها أحد، وكأنها

ليست ببضعة رسول الله وحبيبته ، وإبنته الوحيدة !!

وكان الإمام على يتجلد في تلك المصيبة رعاية ليتامى فاطمة ، إلى أن دفنها في تلك الساعة من تلك الليلة وهو يحاول أن لا يطلع عليه أحد ، فيكون سبباً للحيلولة دون تطبيق وصايا فاطمة وتنفيذها ، إلى أن أدى جميع الوصايا كما ينبغي ، فلما نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن فأرسل دموعه على خديه وحول وجهه إلى قبر رسول الله الله فقال : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك من إبنتك وحبيبتك وقرة عينك وزائرتك والبائتة في الثرى ببقعتك ، النازلة بجوارك ، المختار لها الله سرعة اللحاق بك قل يا رسول الله عن صفيتك صبري وضعف عن سيدة النساء تجلدي ، إلا أن لي في التأسي بسنتك والحزن الذي حل بي لفراقك موضع التعزي ولقد وسدتك في ملحود قبرك بعد أن فاضت نفسك على صدري ، وغمضتك بيدي ، وتوليت أمرك بنفسي .

نعم ، وفي كتاب الله أنعم القبول ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ، قد استرجعت الوديعة ، وأخذت الرهينة ، واختلست الزهراء ، فما أقبح الخضراء والغبراء!! يا رسول الله : أما حزني فسرمد ، وأما ليلي فمسهد ، لا يبرح الحزن من قلبي ، أو يختار الله لي دارك التي فيها أنت مقيم ، كمد مقيح وهم مهيج ، سرعان ما فرق الله بيننا ، إلى الله أشكو ، وستنبئك إبنتك بتظاهر أمنك علي ، وعلى هضمها حقها ، فاستخبرها الحال فكم من غليل معتلج بصدرها ، لم تجد إلى بثه سبيلاً ، وستقول ، ويحكم الله وهو خير الحاكمين .

سلام عليك يا رسول الله ، سلام مودّع لا سَتِيم ولا قال ، فإن أنصرف فلا عن ملالة ، وإن أقم فلا عن سوء ظني بما وعد الله الصابرين ، والصبر أيمن وأجمل ، ولولا غلبة المستولين علينا ، لجعلت المقام عند قبرك لزاماً ، والتلبث عنده عكوفاً ، ولأعولت إعوال الثكلي على جليل الرزية ، فبعين الله تدفن إبنتك سراً ، ويهتضم حقها قهراً ، ويمنع إرثها

جهراً ، ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكر ، وإلى الله \_ يـا رسول الله \_ المشتكى ، وفيك أجمل العزاء ، فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته .

ثم جعل يقول:

أرى علل الدنيا علي كشيرة لكل اجتماع من خليلين فرقة وإن افتقادي فاطماً بعد أحمد

وصاحبها حتى الممات عليل وكل الذي دون الفراق قليل دليل على أن لا يدوم خليل

وينسب إليه مالله هذان البيتان:

نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي

### زواج عليّ بعد فاطمة عليهما السلام

إضطر الإمام أمير المؤمنين عبيد وفاة سيدة نساء العالمين أن يبادر إلى اختيار زوجة تقوم بشؤون أيتام الإمام الذين فقدوا أُمَّهم في عنفوان شبابها فقدوها وهم براعم صغار لم تتفتح بعد ، إذ كان الإمام الحسن وهو أكبر أولاد الإمام عمره يومذاك سبع سنوات وشهوراً وكان الإمام الحسين أصغر منه بستة أشهر وأيام وكذلك السيدة زينب وأُختها أم كلثوم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كانت الزهراء قد أوصت يوم وفاتها أن يتزوج علي بالسيدة أمامة وهي حفيدة رسول الله المتناه الزواج بأمامة بعد تسعة رسول الله ، وتنفيذاً لهذه الوصية بادر الإمام إلى الزواج بأمامة بعد تسعة أيام من وفاة الزهراء كما ذكر ذلك الشيخ المفيد وروى عنه المجلسي في التاسع من البحار .

### كلام حول أزواج الامام وأولاده

وبالمناسبة لا بأس أن نذكر شيئًا مما يتعلق بعدد زوجات الإمام وأولاده فنقول: كان له مَلِنْكِم سبعة وعشرون من الأولاد ذكوراً وإناثاً:

١ ـ ٤ الإمام الحسن والإمام الحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى المكناة بأم كلثوم ، وأُمهم فاطمة الزهراء بنت رسول الله مِنْوَلِيْتُ.

٥ \_ محمد بن الحنفية وأمه خولة بنت جعفر .

٦ عمر ورقية ، وكانا توأمين ، وأمهما الصهباء ، ويقال أم حبيب
 التغلية .

٨ - ١٢ أبو الفضل العباس وجعفر وعثمان وعبد الله ، وأمهم فاطمة أم البنين بنت حزام بن خالد الكلابية ، استشهدوا يـوم الـطف في نصـرة الحسين المنتفي .

١٢ ـ ١٤ يحيى وعون وأمهما أسماء بنت عميس الخثعمية .

10 ـ 17 محمد الأصغر المكنى أبا بكر ، وعبيد الله وأمهما : ليلى بنت مسعود الدارمية وقتلا يوم الطف .

١٧ ـ ٢٠ خديجة وأم هاني وميمونة وفاطمة وأمهن : أم ولد جارية .

٢١ أم الحسن ورملة وأمهما: أم شعيب الـدارمية وقيل: أم
 سعيد وقيل: أم مسعود المخزومية.

٢٣ ـ ٢٧ نفيسة وزينب الصغرى وأم سلمة وأم الكرام وجمانة لأمهات
 يتى .

وأما أولاده الذين أعقبوا فهم خمسة: الحسن والحسين علينك ومحمد بن الحنفية والعباس وعمر، ومات عدد من الأولاد والبنات في أيام حياة الإمام علينكير.

ولم يتزوج علي عَلِيْكِ ما دامت الزهراء كانت على قيد الحياة كرامة لها ، كما أن رسول الله لم يتزوج ما دامت خديجة على قيد الحياة ، ولعل السبب في عدم تزويج على في حياة فاطمة الزهراء هو قول الرسول والنوام من آذاها فقد آذاني .

هذا والمعروف: أن علياً تزوج بعد وفاة فاطمة الزهراء مَالَتُ بأربع حرائر وملك عشر إماء وقد روي في المناقب عن الشيخ المفيد (عليه الرحمة) أن أولاده خمسة وعشرون وربما يزيدون على ذلك إلى خمسة وثلاثين.

#### الليلة الثالثة عشرة



### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله على سيد أنبياء الله محمد وآله آل الله .

حديثنا ـ الليلة ـ حول الفترة التي انقضت على أمير المؤمنين الله وهو جليس البيت ، مسلوب الإمكانيات ، وقد ابتدأت تلك الفترة من يوم وفاة رسول الله واستيلاء أبي بكر على مسند الحكم ، ولما انقضت أيام أبي بكر أوصى من بعده إلى عمر بن الخطاب فكانت أيام حكمه عشر سنوات وشهوراً ، ولما طعن عمر وأحس بالوفاة جعل الخلافة شورى ، ورشع ستة من الصحابة وأمرهم أن ينتخبوا واحداً من أنفسهم وإليكم التفصيل :

لما علم عمر بن الخطاب بأنه ميت استشار الناس حول تعيين الخليفة ، فأشير عليه بإبنه : عبد الله بن عمر ، فقال عمر : لاها الله ! لا يليها رجلان من ولد الخطاب ! حسب عمر ما احتقب ، لاها الله ! لا أتحملها حياً وميتاً .

ثم قال : إن رسول الله مات وهو راض عن هؤلاء الستة من قريش : علي ، عثمان ، طلحة ، الـزبير ، سعـد بن أبي وقاص ، عبـد الرحمن بن عوف ، وقد رأيت أن أجعلها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم إماماً .

ثم التفت عمر إلى هؤلاء الستة وقال: أكلكم يطمع في الخلافة؟ فسكتوا، فقال لهم ثانية فقالوا: وما الذي يبعدنا منها؟ وليتها أنت فقمت بها ولسنا دونك في قريش، ولا في السابقة ولا في القرابة.

فقال عمر: أفلا أنجبركم عن أنفسكم ؟ قالوا: قل ، فإنا لو استعفيناك لم تعفنا ، فالتفت عمر إلى الزبير وذكر عيوبه ثم التفت إلى طلحة وذكر سوابقه السيئة ثم التفت إلى سعد بن أبي وقاص وذكره بنقائصه ، وخاطب عبد الرحمن بن عوف قائلاً: إنك رجل عاجز تحب قومك!!

ثم التفت إلى على وقال: وأما أنت يا على فلو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم، فقام على وخرج فقال عمر: والله إني لأعلم مكان الرجل، لو ولَّيتموه أمركم لحملكم على المحجة البيضاء. قالوا: من هو؟ قال: هذا المولى من بينكم. قالوا: فما يمنعك من ذلك؟ قال: ليس إلى ذلك من سبيل.

وفي رواية ابن أبي الحديد: ثم أقبل على علي على الحق الواضح أنت !! لولا دعابة فيك أما والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء.

ثم أقبل عمر على عثمان وقال : أما أنت ياعثمان \_ فوالله \_ لروثة خيـر منك !!

هؤلاء الذين مات رسول الله وهو راض عنهم !! وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا الموضوع في الجزء الأول من شرح نهج البلاغة .

التفت عمر وقال: ادعوا لي أبا طلحة الأنصاري. فدعوه فقال له: أُنظر يا أبا طلحة إذا عُدتم من حفرتي (دفني) فكن في خمسين رجلًا من الأنصار حاملي سيوفكم، فخذ هؤلاء النفر ـ الستة ـ بإمضاء هذا الأمر وتعجيله، واجمعهم في بيت واحد، فإن اتفق خمسة وأبى واحد فاضرب

عنقه! وإن اتفق أربعة وأبى إثنان فاضرب أعناقهما! وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عبد الرحمن بن عوف فارجع إلى ما اتفقت عليه !!! فإن أصرت الثلاثة الأخرى على خلافها فاضرب أعناقها ، وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا فاضرب أعناق الستة ودع المسلمين يختاروا لأنفسهم !!!

ومات عمر ، ولما دفن ، جمع أبو طلحة المرشحين للخلافة في بيت عائشة ، ووقف هو على باب البيت في خمسين رجلًا حاملي سيوفهم ولما استقر المجلس بهؤلاء الستة وقبل الشروع في الكلام نادى عمار بن ياسر من وراء الباب ـ: إن وليتموها علياً سمعنا وأطعنا ، وإن وليتموها عثمان سمعنا وعصينا ، فقام الوليد بن عقبة وقال : يا معشر الناس : أهل الشورى إن وليتموها عثمان سمعنا وأطعنا ، وإن وليتموها علياً سمعنا وعصينا .

فانتهره عمار وقال له: متى كان مثلك يا فاسق يعترض أمور المسلمين وشتات جمعها ؟؟.

وتسابا جميعاً وتناوشا حتى حيل بينهما .

فقال المقداد \_ من وراء الباب \_: يا معشر المسلمين إن وليتموها أحداً من القوم فلا تولوها من لم يحضر بدراً ، وانهزم يوم أحد ولم يحضر بيعة الرضوان ، وولَّى الدبر يوم التقى الجمعان فقال عثمان !! أما والله لئن وليتها لأردنَّك إلى ربك الأول!!!!

أما طلحة فإنه كان يعلم أن الخلافة لا تصل إليه مع وجود على أمير المؤمنين على الله على أمير المؤمنين على الله وعثمان ، فلهذا أشهد القوم على نفسه : أنه قد وهب حقه من الشورى لعثمان ، وإنما فعل ذلك تقوية لجانب عثمان .

وأما الزبير فكان ابن عمة أمير المؤمنين ولما رأى ما صنعه طلحة

لعثمان وهب هو حقه من الشورى إلى أمير المؤمنين فقال: أنا أشهدكم أني قد وهبت حقي من الشورى لعلي .

فتساوى الجانبان ولكل منهما صوت واحد ، فبقي عبد الرحمن بن عوف لأن عوف وسعد بن أبي وقاص ، فوهب سعد حقه لعبد الرحمن بن عوف لأن سعداً كان يعلم أن الخلافة لا تتم له . فقال عبد الرحمن لأمير المؤمنين وعثمان : أيكما يخرج نفسه من الخلافة ويكون إليه الاختيار في الإثنين الباقيين ؟؟ فلم يتكلم منهما أحد ، فقال عبد الرحمن : أشهدكم أنني قد أخرجت نفسي من الخلافة على أن أختار أحدهما .

فبدأ بعلي عَلِيْ وقال له : «أبايعك على كتاب الله وسنة النبي وسيرة الشيخين : أبي بكر وعمر، فقال علي : بـل على كتـاب الله وسنـة النبي واجتهاد رأيى .

فعدل عبد الرحمن عنه ، فعرض ذلك على عثمان فقال : نعم . فعاد عبد الرحمن إلى علي ، فأعاد علي قوله ، فعل ذلك عبد الرحمن ثلاث مرات فلما رأى أن علياً غير راجع عما قاله وأن عثمان ينعم له بالإجابة صفق على يد عثمان وقال له : السلام عليك يا أمير المؤمنين .

فقال على علي المحمد الرحمن : والله ما فعلتها إلا لأنك رجوت منه ما رجى صاحبكما من صاحبه . ثم دعى عليه وقال : دق الله بينكما عطر منشم . أشار علي الله بينه إلى سبب تقديم عبد الرحمن عثمان على علي علي الله وذكر أن السبب في بيعة عبد الرحمن لعثمان كالسبب في بيعة عمر لأبي بكر أي كما أن عمر بايع أبا بكر يوم السقيفة ليرد أبو بكر الخلافة إلى عمر وقد فعل ، كذلك كان يرجو عبد الرحمن من عثمان أن يرد الخلافة إليه عند موته فدعى عليهما أن يفسد ما بينهما ، لأن منشم \_ بكسر الميم \_ إسم إمرأة عطارة بمكة وكانت خزاعة وجرهم إذا أرادوا القتال تطيبوا من طيبها ، وكانوا إذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم حتى صار يضرب به المثل فيقال أشأم من عطر منشم .

واستجاب الله دعاء الإمام عليه ففسد بعد ذلك بين عبد الرحمن وعثمان فلم يكلِّم أحدهما صاحبه حتى مات عبد الرحمن .

لأن عثمان بنى قصره (طمار) والزوراء ، وصنع طعاماً كثيراً ودعا الناس إليه فكان فيهم عبد الرحمن ، فلما نظر إلى البناء والطعام قال : يا ابن عفان لقد صدقنا عليك ما كنا نكذب فيك ، وإني أستعيذ بالله من بيعتك فغضب عثمان وقال : أخرجه عني يا غلام ، فأخرجوه ، فأمر عثمان الناس أن لا يجالسوه . . .

وللإمام أمير المؤمنين المنته احتجاج مفصل في يوم الشورى مذكور في (كتاب الاحتجاج للطبرسي) يذكر فيه فضائله وفواضله ومناقبه وخصائصه وينشد الناس ذلك فيحلف له الناس على صدق كلامه وقد اشتهر بحديث المناشدة ورعاية للاختصار لم نذكره.

هذه خلاصة يوم الشورى وقد ذكرناها كما هي بدون أي تعليق ولما انتقلت الخلافة إلى عثمان بن عفان واشترطوا عليه العمل بكتاب الله وسنة النبي والمنافية وسيرة الشيخين فما مضت مدة وإذا به يخالف الكتاب والسنة والشيخين فكان من أعماله أنه ضرب عمار بن ياسر ضرباً شديداً ، وضربه برجليه وهما في الخف على بطنه حتى أفتق عمار وأغمي عليه وما زال مغمى عليه حتى فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب ، وأمر بتسيير أبي ذر إلى الشام ثم أمر بإرجاعه إلى المدينة فساروا به سيراً حثيثاً بلا نزول ولا راحة ولا نوم فلما وصل إلى المدينة ، تناثر لحم فخذيه ورجليه ، وبعد ذلك أمر بتسفيره إلى الربذة وهي منطقة ردية الماء والهواء لا زرع فيها ولا كلاء فمات أبو ذر هناك جوعاً ولم يحضره أحد سوى إبنته الصغيرة .

ومنها إحراقه المصاحف (القرائين) ومنها ضربه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل وقطعه عطاءه مدة سنتين .

ومنها تسليطه أقماربه وأرحمامه على رقباب المسلمين يلعبون بمدمائهم

وأموالهم ، ويصلُون بالمسلمين في حالة السكر ، ويتقيئون الخمر في المحراب .

ومنها أنه بذل من بيت مال المسلمين أربع ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار (٤٠٣٠, ٢٠٠٠) ومائة وستة وعشرين مليون وسبع مائة وسبعين ألف درهم (١٢٦,٧٧٠, ٢٠٠٠) كل ذلك من بيت مال المسلمين وهبها لابن الزرقاء الزانية مروان بن الحكم ونظرائه من أقارب عثمان وبناته ، إلى غير ذلك من المآسي التي يطول الكلام بذكرها .

فأحدثت أعماله في قلوب المسلمين ثورة ونقمة وفي طليعة الناقمين عليه عائشة وطلحة والزبير وغيرهم من المسلمين .

ولهذا كانت عائشة تحرض الناس على عثمان وتخرج قميص رسول الله الله والمسلمون إن عثمان غيَّر سنة رسول الله وهذا ثوبه لم يبل بعد!!

واجتمع المسلمون من مصر والبصرة والكوفة وقصدوا نحو المدينة يريدون مقابلة عثمان ، فجاء إليهم مروان وقابلهم بالكلام الخشن وأجابوه بالسب والشتم . واستمر الثوار يحاصرون دار عثمان ، وفي تلك الأيام خرجت عائشة إلى الحج وهي تقول : أقتلوا نعثلاً قتله الله ، أقتلوا نعثلا فقد كفر .

لم يستطع الثوار أن يقابلوا عثمان إلا بعد أن تدخل علي عبيلاً، في القضية وبذل ما في وسعه للإصلاح بين عثمان والثوار. فذهبت المساعي أدراج الرياح وكتب عثمان إلى والي مصر يأمره بقطع الأيدي والأرجل من بعض الثائرين بعد أن وعدهم أن ينزل عند رغبتهم ويلبي طلباتهم القانونية وحقوقهم المشروعة ، فرجع الثوار وتفرقوا راضين عن عثمان وفي أثناء الطريق وجدوا غلام عثمان ففتشوه فوجدوا عنده ذلك الكتاب فرجعوا وقد أخذ الغضب منهم مأخذاً عظيماً ، ولما علم علي عبينا بذلك انسحب عن الفتنة ، واقترب الثوار من دار عثمان ومنعوا أحداً يدخل عليه أو يخرج من

بيته ، فصعد عثمان على السطح وقال : من يبلغ عليًّا ليرسل إلينا الماء . فوصل الخبر إلى علي فأرسل ولديه الحسن والحسين وغلامه قنبر يحمل كل واحد منهم قربة من الماء . وأراد الثوار أن يمنعوهم من الدخول ، ولكن كرامة لرسول الله أذنوا لهم بإيصال الماء إلى عثمان ، وأمر علي سيستن ولديه أن يقفا على باب دار عثمان يحرسانه من هجوم الثوار عليه .

وأخيراً وجد المحاصرون طريقاً إلى دار عثمان من الدار المجاورة له وهجموا عليه يقدمهم محمد بن أبي بكر وقتلوا عثمان فإنا لله وإنا إليه راجعون .

كان موقف على على على مقابل أعمال عثمان موقف المصلح الناصح الشفيق ، وكثيراً ما كان الإمام يحول بينه وبين تصرفاته غير المرضية ، وخاصة في تلك الأيام الأخيرة استطاع الإمام ـ بعد شق الأنفس ـ أن يرفع سوء التفاهم بين عثمان والثوار المصريين والبصريين والكوفيين ، ويلطف الجو ، ووجد لهم حلاً صحيحاً يحسم نزاعهم ويعيد المياه إلى مجاريها .

ورجع الثوار إلى بلادهم راضين شاكرين لعلي على المحدد الإصلاحي في قضيتهم ومشكلتهم ، ولما وجدوا كتاب عثمان بيد غلامه رجعوا إلى المدينة فأرسل عثمان إلى علي يطلب منه التدخل في القضية فخرج علي والتقى بالثوار وسألهم عن سبب رجوعهم فأبرزوا كتاب عثمان وفيه يأمر عثمان بقطع أيدي المصريين وأرجلهم وقتل جماعة آخرين! فجاء بهم علي وأدخلهم على عثمان وأبرز له ذلك الكتاب ، فلما نظر إليه عثمان قال : الخاتم خاتمي ، والغلام غلامي ، والخط خط كاتبي ، ولا علم لي بالكتاب!! فقال له الإمام على مغضباً وقال : بل هو فعلك .

واعتزل الإمام تلك الفتنة ، ولما استسقاه عثمان أرسل علي الله السيدي شباب أهل الجنة إبني رسول الله الحسن والحسين يحملان الماء إلى دار عثمان ويحرسانه من تلك الفتنة .

وقد تقدم كل هذا ، ومع هذا كله وغير هذا مما لم نذكره هنا كان أعداء علي يتهمونه بقتل عثمان ويطلبون منه الثأر ، فأقاموا المجازر والمذابح التي أمطرت السماء فيها دماً ، وكاد نسل العرب أن ينقرض ، ولقد بلغ عدد القتلى والضحايا في هذه الحروب أكثر من مائة وستين ألف رجل ولا تسأل عن عوائل هؤلاء وأيتامهم وما هناك من ويلات ومصائب والتفصيل في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى .

### الليلة الرابعة عشرة



### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على كل حال وصلى الله على محمد وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً .

إنتهى بنا الكلام في الليلة الماضية حول وفاة عثمان ، وكانت مدة خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وثمانية عشر يوماً .

اجتمعت الصحابة - بعد قتل عثمان - في مسجد رسول الله وسلم وتشاوروا في أمر الإمامة ، فأشار بعضهم بعلي الشخير وهم : عمار بن ياسر وأبو أيوب الأنصاري ، وأبو الهيثم بن التيهان وغيرهم ، فذكروا سابقة علي الشخير وفضله وجهاده ، فأجابهم الناس إليه ، فقام كل واحد منهم خطيباً يذكر فضل علي ، فمنهم من فضّله على أهل عصره ، ومنهم من فضّله على جميع المسلمين عامة ، فأتى الناس علياً ليبايعوه ، فقال الشخير: دعوني والتمسوا غيري ، فإنا مستقبلون أمراً له وجوه ، وله ألوان لا تقوم له القلوب .

فقالوا: ننشدك الله: ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا تـرى الفتنـة ؟ ألا تخاف الله ؟ وقال الشعبي: أقبل الناس إلى علي الله اليبايعوه، ومالوا إليه، فمدوا يده فكفُّها، وبسطوها فقبضها حتى بايعوه.

قال سَلَاهِ: لا حاجة لي في إمرتكم ، فمن اخترتم رضيت به .

فقالوا: ما نختار غيرك. وترددوا إليه مراراً ، وقالوا: والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. فقال عليه : ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفية ، ولا تكون إلا في المسجد وكان في بيته فخرج إلى المسجد، وعليه قميص وعمامة خز ، ونعلاه في يده ، متوكئاً على قوسه ، فبايعه الناس ، وكان أول من بايعه من الناس : طلحة ، ثم الزبير ثم بايعه المهاجرون والأنصار وسائر المسلمين .

ولما أراد طلحة والزبير أن يبايعا قال لهما أميـر المؤمنين : إن أحببتما أن تبايعاني وإن أحببتما بايعتكما ؟ فقالا : بل نبايعك .

وجـاؤوا بسعد بن أبي وقـاص فقال لـه علي : بايـع . قـال : لا حتى يبايع الناس ، والله ما عليك مني بأس . فقال الإمام : خلوا سبيله .

وجاؤوا بعبد الله بن عمر فقالوا: بايع . فقال: لا ، حتى يبايع الناس فقال المستنع: إئتني بكفيل . قال: لا أرى كفيلًا . فقال الأشتر: دعني أضرب عنقه . فقال الإمام: دعوه أنا كفيله!!!.

كان الإزدحام على الإمام بصورة مدهشة ، وكاد الناس أن يقتل بعضهم بعضاً من شدة الإزدحام .

فبويع له بالخلافة يوم الجمعة لثمانية عشر من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة .

ومن ذلك اليوم نهض علي المنتج بأعباء الخلافة ، وأول خطوة تقدم بها الإمام إلى العدالة هو تقسيم بيت المال بين المسلمين بالسوية وذلك في اليوم الثاني من بيعته ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وكان مما قال :

أما بعد ، لما قبض رسول الله رَائِيْنُ استخلف الناس أبا بكر ، ثم استخلف أبو بكر عمر ، فعمل بطريقه ، ثم جعلها شورى بين ستة ، فأفضى الأمر إلى عثمان ، فعمل ما أنكرتم وعرفتم ، ثم حصر ، ثم قتل ، ثم جئتموني فطلبتم إلي ، وإنما أنا رجل منكم ، لي ما لكم وعليّ ما عليكم . . . إلخ . . .

ثم التفت يميناً وشمالاً فقال: ألا لا يقولن رجال منكم قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار وفجروا الأنهار وركبوا الخيول الفارهة، واتخذوا الوصائف الروقة فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً إذا منعتهم ما كانوا يخوضون فيه، وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعملون، فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أبى طالب حقوقنا!!

ألا وأيما رجل استجاب لله وللرسول ، فصدّق ملتنا ، ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده ، فأنتم عباد الله والمال مال الله ، يقسم بينكم بالسوية ، لا فضلَ لأحد على أحد ، وللمتقين غداً أحسن الجزاء وفضل الثواب .

وإذا كان غد \_ إن شاء الله \_ فاغدوا علينا ، فإن عندنا مالاً نقسمه فيكم ، ولا يتخلفن أحد منكم ، عربي ولا عجمي ، كان من أهل العطاء أو لم يكن ، إذا كان مسلماً حراً إلا حضر ، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم .

وعن عمار وابن عباس قالا: إنه عباس عدد المنبر قال لنا: قوموا فتخللوا الصفوف، ونادوا هل من كاره ؟ فتصارخ الناس من كل جانب: اللهم قد رضينا وسلمنا وأطعنا رسولك وابن عمه، فقال عليه قد يا عمار إلى بيت المال، فاعط الناس، ثلاثة دنانير لكل إنسان وادفع لي ثلاثة دنانير!!

فمضى عمار وأبو الهيثم وجماعة من المسلمين إلى بيت المال، ومضى أمير المؤمنين إلى مسجد قباء يصلى فيه، فوجدوا ثلاثمائة ألف

دينار ، ووجدوا الناس مائة ألف فقال عمار : جاء والله الحق من ربكم ، والله ما علم بالمال ولا بالناس وإن هذه الآية وجبت عليكم بها طاعة الرجل .

أول شيء كرهه الناس من أمير المؤمنين تقسيمه العطاء بالسوية فقد قال سهل بن حنيف: يا أمير المؤمنين هذا غلامي بالأمس وقد أعتقته اليوم فقال عليه المؤمنين هذا غلامي بالأمس وقد أعتقته اليوم فقال عليه المائية الما

وأمر الإمام أن يبدأوا في العطاء بالمهاجرين ثم يثنون بـالأنصار ثم من حضر من الناس كلهم الأحمر والأسود .

تخلف من هذه القسمة يـومئـذ طلحـة والـزبيــر وعبـد الله بن عمــر وسعيـد بن العاص ومـروان بن الحكم ورجال من قـريش ، ومن هنـا بـدأت التفرقـة ونشب الخلاف ، وتولدت الفتنة .

وأقبل هؤلاء وجلسوا في ناحية من المسجد، ولم يجلسوا عند علي علي علي الله ثم قام الوليد بن عقبة فجاء إلى الإمام فقال: يا أبا الحسن إنك قد وترتنا جميعاً، أما أنا: فقتلت أبي يوم بدر صبراً، وخذلت أخي يوم الدار بالأمس، وأما سعيد فقتلت أباه يوم بدر في الحرب وكان ثور قريش، وأما مروان فسخفت أباه عند عثمان إذ ضمه إليه، ونحن إخوانك ونظراؤك من بني عبد مناف، ونحن نبايعك اليوم على أن تضع عنا ما أصبناه من المال في يوم عثمان وأن تقتل قتلة عثمان، وإنا إن خفناك تركناك والتحقنا بالشام.

فقال المنظم: أما ما ذكرتم من وتري إياكم فالحق وتركم ، وأما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق الله عنكم ولا عن غيركم ، وأما قتلي عثمان فلو لزمني قتلهم اليوم لقتلتهم أمس ، ولكن لكم علي إن خفتموني أن أومنكم ، وإن خفتكم أن أسيركم . فقام الوليد إلى أصحابه فحدثهم ، فافترقوا على إظهار العداوة وإشاعة الخلاف ، لأن عماراً وعبد الله بن رافع وغيرهما لما قسموا المال بين الناس بالسوية أخذ

علي النام مكتله ومسحاته ثم انطلق إلى بئر الملك فعمل فيها فأخذ الناس ذلك القسم حتى بلغوا الزبير وطلحة وعبد الله بن عمر فأمسكوا بأيديهم ، وامتنعوا عن القبول وقالوا: هذا منكم أو من صاحبكم ؟ فقالوا: هذا مأمره ، لا نعمل إلا بأمره ، قالوا إستأذنوا لنا عليه . قالوا: ما عليه إذن ، هو ببئر الملك يعمل ، فركبوا دوابهم حتى جاؤوا إليه فوجدوه في الشمس ومعه أجير له ، فقالوا: إن الشمس حارة ، فارتفع معنا إلى الظل . فارتفع معهم إلى الظل ، فقالوا له : لنا قرابة من نبي الله ، وسابقة وجهاد ، وإنك أعطيتنا بالسوية ، ولم يكن عمر ولا عثمان يعطوننا بالسوية ، كانوا يفضلوننا على غيرنا .

فقال عَلَيْكَ : فهذا قسم أبي بكر ، وإلا تدعوا أبا بكر وغيره ، وهـذا كتاب الله فانظروا ما لكم من حق فخذوه .

قالوا: فسابقتنا.

قال: أنتما أسبق منى ؟

قالا: لا ، فقرابتنا من النبي .

قال : أقرب من قرابتي ؟

قالا: لا ، فجهادنا .

قال: أعظم من جهادي ؟

قـالا : لا ، قال : فـوالله ما أنـا في هذا المـال وأجيـري إلا بمنـزلـة سواء .

وفي اليوم الثاني جاء طلحة والزبير وجلسا في ناحية المسجد ، وجاء مروان بن الحكم وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وجلسوا عندهما ، وكان هؤلاء قد امتنعوا عن أخذ قسمتهم من بيت المال وجعلوا يطعنون في أمير المؤمنين عالمة والتفت عمار بن ياسر إلى أصحابه وهم جلوس عنده

في ناحية أُخرى من المسجد قائلًا: هلموا إلى هؤلاء النفر من إخوانكم فإنه قد بلغنا عنهم ورأينا ما نكره من الخلاف والطعن لإمامهم، وقد دخل أهل الجفاء بينهم وبين الزبير والأعسر العاق (طلحة).

قام عمار ومن معه حتى جلسوا عندهم فتكلم أبو الهيثم وقال: إن لكم لقدماً في الإسلام، وسابقة وقرابة من أمير المؤمنين، وقد بلغنا عنكم طعن وسخط لأمير المؤمنين، فإن يكن أمر لكما خاصة، فعاتبا إبن عمتكما، وإمامكما ؟ وإن تكن النصيحة للمسلمين فلا تؤخراه عنه ونحن عون لكما فقد علمنا أن بني أمية لن تنصحكما أبداً، وقد عرفتما . فقال أحمد: قد عرفتما عداوتهم لكما، وقد شركتما في دم عثمان. وملأتما .

فسكت الـزبير ، وصاح طلحة ـ بصوت عال ـ: إفـزعوا جميعاً مما تقولون ، فإنى قد عرفت إن في كل واحد منكم خطبة .

فتدخل عمار وأبدى النصيحة ، وتقدم إبن الزبير وتكلم بكلام خشن فأمر عمار بإخراج إبن الزبير من المسجد ، فقام الزبير منزعجاً من هذا العمل وخرج من المسجد ، فقال عمار : لو لم يبق أحد إلا خالف علي بن أبي طالب لما خالفته ، ولا زالت يدي مع يده ، وذلك أن علياً لم يزل مع المحق منذ بعث الله نبيه محمد والمناه فإني أشهد أن لا ينبغي لأحد أن يفضل عليه أحداً .

فقام عمار وجماعة وجاؤوا إلى أمير المؤمنين ، وأخبروه بانشقاق القوم وأنهم كرهوا الأسوة والقسمة بالسوية إلى آخر كلامهم .

فخرج الإمام ودخل المسجد وصعد المنبر وقال ـ بعد الحمد والثناء على الله ورسوله على الله ورسوله بإسلامكم ؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ، أنا أبو الحسن ـ وكان يقولها إذا غضب ـ.

ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها ، وترغبون فيها ، وأصبحت

تغضبكم وترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خُلقتم له ، فلا تغرنكم . وأما هذا الفيء (المال) فليس لأحد إثرة . فقد فرغ الله من قسمته فهو مال الله ، وأنتم عباد الله المسلمون وهذا كتاب الله ، به أقررنا وله أسلمنا ، وعهد نبينا بين أظهرنا فمن لم يرض فليتول كيف شاء ، فإن العامل بطاعة الله الحاكم بحكم الله لا وحشة عليه !!!

نزل الإمام عن المنبر وصلى ركعتين ثم بعث بعمار بن ياسر إلى طلحة والزبير وهما في ناحية المسجد ، فدعاهما ، فجاء طلحة والزبير ، وجلسا عند أمير المؤمنين عليه فقال الإمام : نشدتكما الله ؟ هل جئتماني طائعين للبيعة ودعوتماني إليها وأنا كاره لها ؟ فقال الرجلان : نعم . فقال الإمام : غير مجبورين ولا معسورين ، فأسلمتما لي ببيعتكما أعطيتماني عهدكما ؟؟ فقال الرجلان : نعم .

فقال الإمام: فما دعاكما إلى ما أرى؟ فقال الرجلان: أعطيناك بيعتنا على أن لا تقضي في الأمور، ولا تقطعها دوننا، وأن تستشيرنا في كل أمر، ولا تستبد بذلك علينا، ولنا من الفضل على غيرنا ما قد علمت فأنت تقسم القسم وتقطع الأمور وتقضى الحكم بغير مشاورتنا ولا علمنا!!!

فقال الإمام \_غاضباً: لقد نقمتما يسيراً ، وأرجأتما كثيراً ، فاستغفرا الله يغفر لكما ، ألا تخبراني أدفعتكما عن حق واجب لكما فظلمتكما إياه ؟ فقال الرجلان: معاذ الله . فقال الإمام: فهل استأثرت من هذا الممال بشيء ؟ فقال الرجلان: معاذ الله ، فقال الرجلان: معاذ الله . فقال الرجلان : معاذ الله . فقال الرجلان : معاذ الله . فقال الرجلان : معاذ الله . فقال الإمام : فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي ؟

فقال الرجلان: خلافك عمر بن الخطاب في القسم، إنك جعلت حقنا في القسم، كحق غيرنا، وسويت بيننا وبين من لا يماثلنا فيها ما أفاء الله تعالى بأسيافنا ورماحنا، وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا، وظهرت عليه دعوتنا، وأخذناه قسراً وقهراً ممن لا يرى الإسلام إلا كرهاً.

فقال الإمام: أما ما ذكرتماه من الاستشارة بكما فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة ولكنكم دعوتموني إليها وجعلتموني عليها ، فخفت أن أردكم فتختلف الأمة فلما أفضت إليَّ نظرت في كتاب الله وسنة رسوله فأمضيت ما دلاني عليه واتبعته ، ولم أحتج إلى رأيكما فيه ولا رأي غيركما ، ولو وقع حكم ليس في كتاب الله بيانه ولا في السنة برهانه واحتيج إلى المشاورة لشاورتكما فيه .

وأما قولكما: «جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواءً بيننا وبين غيرنا» فقديماً سبق إلى الإسلام قوم ، ونصروه بسيوفهم ورماحهم فلا فضَّلهم رسول الله بالقسم ، ولا آثر بالسبق ، والله سبحانه موف السابق والمجاهد يوم القيامة بأعمالهم وليس لكما والله عندي ولا لغيركما إلا هذا ، أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق وألهمنا وإياكم الصبر ، رحم الله امرة رأى حقاً فأعان عليه ، ورأى جوراً فرده ، وكان عوناً للحق على من خالفه».

قام طلحة والزبير وانصرفا من عند أمير المؤمنين عليه وهما مغضبان ساخطان ، وقد عرف ما كان غلب في ظنهما من رأيه وبعد يـومين جـاءا واستأذنا عليه فأذن لهما ، فقالا :

يا أمير المؤمنين: قد عرفت حال هذه الأزمنة وما نحن فيه من الشدة ، وقد جئناك لتدفع إلينا شيئاً نصلح به أحوالنا ونقضي به حقوقاً علينا. فقال أمير المؤمنين: قد عرفتما مالي بـ (ينبع) فإن شئتما كتبت لكما منه ما تيسر. فقالا: لا حاجة لنا في مالك بـ (ينبع) فقال أمير المؤمنين: ما أصنع؟ فقالا: إعطنا من بيت المال شيئاً لنا فيه كفاية. فقال أمير

المؤمنين: سبحان الله وأي يدٍ لي في بيت مال المسلمين؟ وأنا خازنهم وأمين لهم، فإن شئتما رقيتما المنبر وسألتما ذلك من الناس ما شئتما فإن أذنوا فيه فعلت، وأنى لي بذلك وهو لكافة المسلمين شاهدهم وغائبهم؟ ولكني أبدي لكما عذراً، فقالا: ما كنا بالذي نكلفك ذلك، ولو كلفناك لما أجابك المسلمون. فقال أمير المؤمنين: فما أصنع؟ فقالا: سمعنا ما عندك.

ثم خرج الرجلان من دار أمير المؤمنين ، وقد يئسا من بيت المال ، فجعلا يفكران في كيفية الخروج إلى مكة ، والإلتحاق بعائشة ، إلى أن صار رأيهما على هذا وجاءا إلى أمير المؤمنين عليه وقت خلوته وقالا : قد جئنـاك نستأذنـك للخروج في العمـرة ، لأنـا بعيـدا العهـد بهـا . فـأذن لنــا فيها . . . فنظر أمير المؤمنين في وجهيهما ، وقرأ الغدر من فلتـات لسانهمـا ودوران عيونهما ، وقد احمر وجهه ولاح الغضب فيه فقال : والله ما تـريدان العمرة ، ولكنكما تريدان الغدرة ، وإنما تريدان البصرة . فقال الرجلان : اللهم غفراً ، ما نريد إلا العمرة . فقال أمير المؤمنين : إحلفا لي بالله العظيم أنكما لا تفسدان عليَّ أمر المسلمين ، ولا تنكثان لي بيعة ولا تسعيان في فتنة . فحلفا بالأيمان المؤكدة فيما استحلفهما عليه من ذلك فخرج الرجلان من عنده ، فلقيهما إبن عباس سائلًا : أذن لكما أمير المؤمنين ؟ فقالا : نعم . ودخل إبن عباس على الإمام فابتدأ الإمام سَلَامِهِ، قائلًا: يا ابن عباس: أعندك الخبر؟ فقال إبن عباس: قد رأيت طلحة والزبير . فقال أمير المؤمنين : إنهما استأذنا في العمرة ، فأذنت لهما بعد أن أوثقت منهما بالإيمان أن لا يغدرا ولا ينكثا ولا يحدثا فساداً \_ وبعد هنيئة قال ـ والله يا ابن عباس : إني لأعلم أنهما ما قصدا إلا الفتنة ، فكأني بهما وقد صارا إلى مكة ليسعيا إلى حربي ، فإن يعلى بن منبه الخائن الفاجر قـ د حمـل أموال العـراق وفـارس لينفق ذلـك ، وسيفســد هــذان الـرجــلان علمٌ أمري ، ويسفكان دماء شيعتي وأنصاري ، فقال ابن عباس : إذا كان ذلك عندك يا أمير المؤمنين معلوماً ، فلِمَ أذنت لهما ؟ هلا حبستهما ، وأوثقتهما بالحديد ، وكفيت المؤمنين شرهما ؟ فقال أمير المؤمنين متعجباً : يا ابن عباس أتأمرني بالظلم أبدأ ؟ وبالسيئة قبل الحسنة ؟ وأعاقب على الظنة والتهمة ؟ وأؤاخذ بالفعل قبل كونه ؟ كلا والله ، لا عدلت عما أخذ الله علي من الحكم والعدل ، ولا ابتدأ بالفصل ، يا ابن عباس : إنني أذنت لهما وأعرف ما يكون منهما ، ولكني استظهرت بالله عليهما والله لاقتلنهما ولأخيبن ظنهما ، ولا يلقيان من الأمر مناهما ، وإن الله يأخذهما بظلمهما لي ، ونكثهما بيعتي وبغيهما علي .

خرج الرجلان من المدينة متوجهين إلى مكة ، فوجدا بني أمية قد أحاطوا بعائشة ، ولحق بها جماعة من منافقي قريش ، ولحق بها عبد الله بن عمر بن الخطاب وأخوه عبيد الله ومروان بن الحكم وأولاد عثمان وعبيده وخاصته من بني أمية ، وجعلوا عائشة ملجأ لهم فيما دبروه من كيد أمير المؤمنين عاليه ، وصار كل من يبغض علياً أو يكرهه أو يحسده أو يخاف منه استيفاء الحقوق منه ، يلتحق بهذه الجماعة ، وعائشة تنعى عثمان وتبرأ من قاتله وتحرض الناس على عداوة أمير المؤمنين ، وتظهر بأن علياً قتل عثمان ظلماً .

وكانت عائشة لما وصلت إلى مكة ، وأدت مناسك الحج ، ولما فرغت بلغها خبر قتل عثمان استبشرت وقالت للناعي : قتلته أعماله ، إنه أحرق كتاب الله ، وأمات سنة رسول الله فقتله الله ، ومن بايع الناسُ ؟.

فقال الناعي: لم أبرح من المدينة حتى أخذ طلحة بن عبيد الله نعاجاً لعثمان ، وعمل مفاتيح لأبواب بيت المال ولا شك أن الناس بايعوه . فقالت عائشة ـ وهي فرحانة ـ: بعداً لنعثل وسحقاً! إيه ذا الأصبع! إيه أبا شبل! إيه ابن عم! لله أبوك يا طلحة ، أما إنهم وجدوا طلحة لها كفواً ، لكأني أنظر إلى إصبعه وهو يبايع أحنوها لا بل دغدغوها! وجدوك لها محسناً ولها كافياً ، شدوا رحلي فقد قضيت عمرتي ، لأتوجه إلى منزلي .

سارت عائشة حتى إذا وصلت إلى موضع يقال له: (شرفاء) لقيها

رجل يقال له : عبيد بن أم كلاب ، فسألته عائشة :

ما الخبر؟

فقال الرجل: قتل عثمان.

فقالت عائشة قتل نعثل !!! أخبرني عن قصته وكيف كان أمره ؟ فقال الرجل: لما أحاط الناس بالدار، رأيت طلحة بن عبيد الله قد غلب على الأمر، واتخذ مفاتيح على بيوت الأموال والخزائن، وتهيأ ليبايع له، فلما قتل عثمان مال الناس إلى علي بن أبي طالب، ولم يعدلوا به طلحة ولا غيره، وخرجوا في طلب علي يقدمهم الأشتر ومحمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر حتى إذا أتوا علياً وهو في بيت سكن فيه فقالوا له: بايعنا على الطاعة لك، وكان على عليه يقكر ساعة.

فقال الأشتر : يا علي إن الناس لا يعدلون بك غيرك فبايع قبل أن تختلف الناس .

وكان في الجماعة طلحة والـزبيـر ، فـظننت أن سيكـون بين طلحة والزبير فبايعا ، وأنا أبي طالب كلام قبل ذلك ، فقام طلحة والزبير فبايعا ، وأنا أرى أيديهما على يد على يصفقانهما ببيعته .

ثم صعد علي بن أبي طالب المنبر، فتكلم بكلام لا أحفظ إلا أن الناس بايعوه يومئذ على المنبر وبايعوه من الغد، فكلما كان اليوم الثالث خرجت ولا أعلم. فقالت عائشة: لَوَددت أن السماء انطبقت على الأرض إن تم هذا!! أنظر ماذا تقول؟ فقال الرجل: هو ما قلت لك يا أم المؤمنين. فقالت عائشة: إنا لله، أكره والله الرجل، وغصب علي بن أبي طالب أمرهم، وقُتل خليفة الله مظلوماً! ردوا بغالي ردوا بغالي!! فقال الرجل: ما شأنك يا أم المؤمنين؟ والله ما أعرف بين لابيتها أحداً أولى بها من علي، ولا أحق، ولا أرى له نظيراً فلماذا تكرهين؟. عائشة لا ترد جواباً، وعزمت على الرجوع إلى مكة، وفي طريقها رآها قيس بن حازم

فقالت عائشة تخاطب نفسها: قتلوا إبن عفان مظلوماً. فقال قيس: يا أم المؤمنين ألم أسمعك آنفاً تقولين: أبعده الله ؟ وقد رأيتك قبل أشد الناس عليه ، وأقبحهم فيه قولاً. فقالت عائشة: لقد كان ذلك ، ولكن نظرت في أمره فرأيتهم استتابوه حتى إذا تركوه كالفضة البيضاء أتوه صائماً محرماً في شهر حرام فقتلوه. فقال عبيد بن أم كلاب:

فمنك البداءة ومنك الغيسر وأنت أمرت بقتل الإمام فهبنا أطعناك في قتله ولم يسقط السقف من فوقنا وقد بايع الناس ذا ارتداء وتلبس للحرب أوزارها

ومنك الرياح ومنك المطر وقلت لنا: إنه قد كفر وقاتله عندنا من أمر ولم ينكسف شمسنا والقمر يزيل الشبا ويقيم الصعر ومامَن وفي مثل مَنْ قد غدر

وصلت عائشة إلى مكة ، وجاءها رجل يقال له : يعلى بن منبه ، وكان من بني أُمية وشيعة عثمان وقال لها : قد قتل خليفتك الذي كنت تحرضين على قتله .

فقالت عائشة: برأت إلى الله ممن قتله.

فقال الرجل: ألآن أظهري البراءة ثانياً من قاتله ، فخرجت إلى المسجد ، فجعلت تتبرأ ممن قتل عثمان ، وهنا وصل خبر عائشة إلى طلحة والزبير وهما في المدينة ، فكتبا إليها كتباً مع ابن أُختها عبد الله بن الزبير وكان مضمون الكتاب «خَذّ لي الناس عن بيعة علي ، وأظهري الطلب بدم عثمان» .

قرأت عائشة ذلك الكتـاب وكشفت عما في ضميـرها وجعلت تـطلب بدم عثمان وجاءت ووقفت عند الحجر الأسود وقالت :

أيها الناس: إن الغوغاء (السفلة) من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة إجتمعوا على هذا الرجل فقتلوه ظلماً بالأمس ونقموا

عليه استعمال الأحداث ، وقد استعمل أمثالهم من قبله ، ومواضع الحمى حماها لهم ، فتابعهم ونزل عنها ، فلما لم يجدوا حجة ولا عذراً بادروا بالعدوان ، فسفكوا الدم الحرام ، واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ، وأخذوا المال الحرام !

والله ، لإصبع من عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم !

والله ، لـو أن الذي اعتـدوا عليه كـان ذنبـاً لخلص منـه كمـا يخلص الذهب من خبئه ، والثوب من درنه ، إذ ماصوه كما يماص الثوب بالماء .

فتقـدم عبد الله بن عـامر الحضـرمي ـ وكان عـامل عثمـان على مكة ـ وقال : أنا أول طالب بدمه . فكان أول مجيب .

فتبعه بنو أمية ، وكانوا قد هربوا من المدينة بعـد قتل عثمـان إلى مكة فرفعوا رؤوسهم ، فكان أول ما تكلموا في الحجاز .

ولما وصل طلحة والزبير إلى مكة أرسلا عبد الله بن الزبير إلى عائشة يطلبان منها الخروج إلى البصرة للطلب بدم عثمان!!

امتنعت عائشة من الإجابة لكنها ذهبت إلى أم سلمة تستشيرها في الخروج ، ولما دخلت على أم سلمة ونعت إليها عثمان وأنه قُتل مظلوماً ، صرخت أم سلمة صرخة وهي متعجبة من كلام عائشة وقالت : يا عائشة بالأمس كنت تشهدين عليه بالكفر وهو اليوم أمير المؤمنين قتل مظلوماً ؟؟

ثم إن عائشة ذكرت لأم سلمة عزمها على الخروج إلى البصرة للطلب بدم عثمان وطلبت من أم سلمة أن ترافقها وتشاركها في تلك النهضة!!

فجعلت أم سلمة تعاتب عائشة على تحريضها الناس بقتل عثمان ثم الطلب بدمه مع العلم أن عثمان من بني عبد مناف وغائشة إمرأة من تيم بن مرة ، وليس بينهما قرابة ، ثم ذكرت أم سلمة شيئاً من فضائل علي وأنه لا ينبغي لأحد أن يحارب علياً ، ووعظتها وذكرتها بما سمعت من رسول الله (ص) في فضل علي (ع) وذكرتها بحديث النبي (ص) يوم قال : أيتكن

صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب فتذكرت عائشة كل ذلك وقنعت بكلام أُم سلمة ولكن التأثير كان مؤقتاً ، ثم عزمت على السفر إلى البصرة .

وأما يعلى بن منبه فقد اشترى أربعمائة بعيـر ونادى : أيهـا الناس من خرج لطلب دم عثمان فعليَّ جهازه .

وخرجت عائشة بالجيش نحو البصرة وفي أثناء الطريق وصلوا إلى ماء الحوأب فنبحت الكلاب وقال قائل : ما أكثر كلاب الحوأب وما أشد نباحها فأمسكت عائشة زمام بعيرها وصرخت : إنا لله وإنا إليه راجعون إني لهيه !! سمعت رسول الله \_ وعنده نساؤه \_ يقول : ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب ، تخرج فتنبحها كلاب الحوأب ، يقتل عن يمينها ويسارها قتلى كثيرة ، تنجو بعد ما كادت تقتل ؟؟ . . ردوني ، ردوني .

فأقبل جماعة وشهدوا وحلفوا أن هذا ليس بماء الحوأب فسارت عائشة لوجهها نحو البصرة .

فوصل الخبر إلى أمير المؤمنين النه في المدينة وصعد الإمام جامعة ، فاجتمع الناس في مسجد رسول الله في المدينة وصعد الإمام المنبر وخطب فيهم خطبة ذكر فيها الخلافة وأطوارها وأدوارها . . . إلى أن قال : وبايعني هذان الرجلان ـ طلحة والزبير ـ في أول من بايع ، وتعلمون ذلك ، وقد نكثا غدراً ، ونهضا إلى البصرة بعائشة ليفرقا جماعتكم ويلقيا بأسكم بينكم .

أللهم : فَخُذ بما عملا أخذةً واحدة رابية ، ولا تنعش لهما ضرعة ، ولا تقلهما عثرة ، ولا تمهلهما فواقا ، فإنهما يطلبان حقاً تركاه ، ودماً سفكاه ، أللهم إني أقتضيك وعدك فإنك قلت \_ وقولك الحق \_ : «ثم بغى

عليه لينصرنه الله . . . » اللهم أنجز لي موعدي ولا تكلني إلى نفسي إنك على كل شيءٍ قدير .

ثم استشار الإمام أصحابه ، فقال عمار بن ياسر : الرأي عندي : أن تسير إلى الكوفة ، فإن أهلها شيعة ، وقد انطلق هؤلاء القوم إلى البصرة وأشار عليه ابن عباس أن يأمر أم سلمة لتخرج معه تقوية لجانبه فقال الإمام : أما أم سلمة فإني لا أرى إخراجها من بيتها كما رأى الرجلان إخراج عائشة !!

وأشار عليه جماعة أن يعتزل الفتنة ويـذهب إلى مالـه بـ (ينبع) فلم يقبـل منه وأخيـراً نادى الإمـام : تجهزوا للمسيـر ، فإن طلحـة والزبيـر نكثا البيعة ونقضا العهد ، وأخرجا عائشة من بيتها يريدان البصـرة لإثارة الفتنـة ، وسفك دماء أهل القبلة ورفع يديه للدعاء قائلاً :

أللهم: إن هذين الرجلين قد بغيا علي ، ونكثا عهدي ، ونقضا عقدي ، وشقياني بغير حق سومهما ذلك ، اللهم خذهما بظلمهما وأظفرني بهما ، وانصرني عليهما .

وجعل الإمام عليه تمام بن العباس والياً على المدينة وخرج بمن معه إلى الربذة ، وإذا بطلحة والزبير قد ارتحلوا منها .

فأرسل الإمام محمد بن أبي بكر ومحمد بن الحنفية إلى الكوفة ليستنفرا أهل الكوفة، وكان والي الكوفة ـ يومذاك ـ أبا موسى الأشعري وكان أبو موسى عثماني الهوى ، منحرفاً عن علي مانته.

وكانت عائشة قد كتبت كتاباً إلى أبي موسى تأمره أن يخذل الناس عن نصرة الإمام ، وقام أبو موسى بتلبية طلبها ، فخطب فيهم وأمرهم أن يجتنبوا الفتنة ويبتعدوا عن سفك دماء المسلمين .

لم يستطع محمد بن الحنفية ومحمد بن أبي بكر مقاومة الأشعري فرجعا إلى الإمام ، وكان الإمام قد كتب ـ قبـل ذلك ـ كتـاباً إلى الأشعـري

يأمره أن يخرج بالناس لمؤازرة الإمام ، ولكن الأشعري استمر على رأيه وامتنع عن البيعة ، وأظهر العداء الكامن في صدره ، فأخبروا الإمام بذلك .

فكتب الإمام كتاباً إلى الأشعري فيه خبر عزله عن الحكم والتهديد إن لم يعتزل ، وكتاباً آخر إلى أهل الكوفة يذكر لهم فيه عما جرى على عثمان ، ثم ذكر بيعة الناس له ومن جملتهم طلحة والزبير ، ثم نكثهما البيعة وخروجهما ضد الإمام علية.

وقب ل وصول هذين الكتابين كان الإمام الحسن بن علي الله وعمار بن ياسر وزيد بن صوحان وقيس بن سعد جاؤوا إلى الكوفة وخطبوا في الناس الخطب المفصلة المطولة ، يحثون الناس على نصرة الإمام .

فكان الأشعري يقوم ويخطب وينقض كلامهم ويخذّل الناس ويأمرهم باعتزال الفتنة وعدم الخوض في المعركة . وانقضت أيام وأيام والأمر هكذا في الكوفة وأمير المؤمنين ينتظر المدد وهو في أرض يقال لها : (ذو قار) واليوم يقال لها : (المقيرة) وهي قريب الناصرية في طريق البصرة .

وأخيراً خرج البطل الضرغـام مالـك الأشتر وأقبـل إلى الكوفـة ودخلها وهجم على دار الإمارة واستولى عليها ، وأخرج غلمان أبي موسى منها .

كانت الحرب الباردة قائمة في المسجد بين الأشعري وبين أصحاب الإمام وإذا بغلمان الأشعري دخلوا المسجد ، وهم ينادون يا أبا موسى هذا الأشتر . ودخل أصحاب الأشتر وصاحوا : أُخرج من المسجد ، يا ويلك أُخرج الله روحك ، إنك والله من المنافقين .

خرج أبو موسى معزولًا خائباً مخذولًا ، وأراد الناس أن ينهبوا أموالـه فمنعهم الأشتر .

وأقبل الأشتر فصعد المنبر وقال: وقد جاءكم الله بأعظم الناس مكاناً، وأعظمهم في الإسلام سهماً، إبن عم رسول الله منتسم، وأفقه

الناس في الدين ، وأقرأهم كتاب الله ، وأشجعهم عند اللقاء يوم البأس وقد استنفركم ، فما تنتظرون ؟ أسعيداً ؟ أم الوليد ؟ الـذي شرب الخمر وصلى بكم على سكر ؟ واستباح ما حرّمه الله فيكم .

أي هذين الرجلين تريدون ؟؟ قبح الله من له هذا الرأي !! فانفروا مع الحسن ابن بنت نبيكم، ولا يختلف رجل له قوة ، فوالله ما يدري رجل منكم ما يضره وما ينفعه ، وإني لكم ناصح شفيق عليكم إن كنتم تعقلون ، أو تبصرون .

أصبحوا إن شاء الله غداً غادين مستعدين ، وهذا وجهي إلى ما هناك بالوفاء .

ثم قام إبن عباس وعزل الأشعري عن الـولاية وخلعـه عنها ، وجعـل مكانه قرضة بن كعب ، فلم يبرحوا من الكوفة حتى سيّروا سبعة آلاف رجل والتحقوا بأمير المؤمنين في ذي قار .

والتحق بـ قبل ذلك الفان من قبيلة طي ، وخرج الإمام عليه نحو البصرة .

وكانت عائشة وطلحة والـزبير ومن معهم قـد وصلوا إلى البصرة قبـل ذلك ، وتعجب الناس من قـدومهم إلى البصرة للطلب بـدم عثمان المقتـول في المدينة .

وسمع عثمان بن حنيف (والي البصرة) بوصول القوم ، فأرسل إليهم أبا الأسود الدؤلي وعمران بن حصين للتحقيق ، فدخلا على عائشة وقالا لها : يا أم المؤمنين ما حملك على المسير ؟ ما الذي أقدمك هذا البلد ؟ وأنت حبيبة رسول الله وقد أمرك الله أن تقري في بيتك ؟؟

فجرى كلام وجدال طويل بين عائشة والرجلين ، وكلما خوفها من إراقة دماء المسلمين وإفساد الأمر قابلتهم بكل صلابة وحدة .

ودخلا على طلحة فلم يسمعا منه إلا الكلام القبيح والطرد، ثم السب لأمير المؤمنين المنعم.

استعدت عائشة للحرب ، وخرجت بمن معها إلى محلة في البصرة يقال لها (المربد) وخطبت في أهل البصرة خطبة فنعت عثمان وتأسّفت على قتله ثم ذكرت علياً وبيعته وأفرطت في كلامها ثم طلبت من أهل البصرة نقض خلافة الإمام فصدّقها ناس وكذبها ناس ، واضطرب الناس بأقوالهم ، واشتغلوا بالسب والشتم واللعن ، وتوجهت عائشة إلى دار الإمارة وطلبوا من عثمان بن حنيف أن يسلم إليهم دار الإمارة فأبي عليهم ، واشتعلت نار الحرب حتى الظهر وقتل في تلك الواقعة خمسمائة شيخ من بني عبد القيس من شيعة على وأنصار عثمان بن حنيف سوى الجرحي ، واستمرت الحرب في البصرة وكثر القتلي والجرحي ، ودخل بعض الناس وقرروا الهدنة ، فتم القرار على : أن تكون دار الإمارة والمسجد وبيوت الأموال تحت اختيار عثمان بن حنيف ، وتكون البصرة تحت حيازة طلحة والـزبير وعائشة ، وكتبوا على هذه المصالحة كتاباً وشهد الناس على ذلك ، ولما أمن الناس واطمأنوا وألقوا سلاحهم أقبل طلحة والزبير وأصحابهما حتى أتوا دار الإمارة على حين غفلة وكان خمسون رجلًا يحرسون بيوت الأموال وهم من شيعة على أحاط الزبير بهؤلاء وقتل منهم أربعين رجلًا صبراً ثم هجموا على عثمان بن حنيف فأوثقوه رباطاً ، وعمدوا إلى لحيته فنتفوا لحيته حتى لم يبق منها شعرة واحدة ونتفوا شعر حاجبيه وأشفار عينيه وأوثقوه بالحديد .

وأصبح الصباح فجاء طلحة والزبير إلى المسجد الأعظم لأداء صلاة الصبح جماعة فأراد طلحة أن يتقدم ويصلي بالناس فدفعه الزبير ، وأراد الزبير أن يصلي فمنعه طلحة ، استمر النزاع والتدافع بين الإمامين!!! حتى كادت الشمس أن تطلع فصاح الناس: الله الله يا أصحاب رسول الله! في الصلاة نخاف فوتها!!

فأمرت عائشة أن يصلي مروان بالناس وأخيراً تقدم ابن الزبيـر وصلى

بالمسلمين .

انتشر خبر قتل الحرس وإلقاء القبض على عثمان ، فأقبل حكيم بن جبلة إلى عشيرته فحثهم على النهوض وجاء طلحة والزبير وشبت النار مرة ثانية وقتل حكيم بن جبلة وأخوه وعدد من الناس ، واستولى طلحة والزبير على بيوت الأموال ونصبا الأقفال على أبواب بيوت الأموال ، فأمرت عائشة بختم بيت المال ، وختم كلٌ من طلحة والزبير وعائشة بختم على بيوت الأموال .

انقضت أيام وعائشة وطلحة والزبير يخطبون في الناس ويهيجونهم ويحذرونهم من علي عليه وقد كان ينتهي كلامهم إلى ذم الإمام وسبه وأرسلت عائشة كتباً ورسائل إلى البلاد والأمصار كتبت فيها ما أرادت.

ووصل الإمام أمير المؤمنين عليه بجيشه الجرار إلى البصرة ، وبلغه الخبر عن المجزرة الرهيبة التي أقامها هؤلاء ، فأرسل الإمام صعصعة بن صوحان للتفاهم أو لإتمام الحجة على عائشة والرجلين والتقى بهم صعصعة فلم يسمع منهم إلا التهديد والخشونة في الكلام وأرسل الإمام عليه عبد الله بن عباس وأمره أن يلتقي بطلحة والزبير ، فلم تنجح مذاكرات ابن عباس معهما . .

كان وصول الجيش العلوي إلى البصرة على أحسن هيئة وأجمل نظام وفيهم المشايخ من أهل بدر المهاجرين والأنصار ، وقواد الجيش ومعهم الألوية والرايات ، والمواكب يترى بعضها بعضاً .

وفي الأخير: وصل موكب الإمام وهو موكب عظيم وفيه خلق كثير عليهم السلاح والحديد، ومعهم الإمام وعليه الوقار والسكينة ينظر إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، والجنود خلفه كأن على رؤوسهم الطير، والإمام الحسن عن يمينه والإمام الحسين عن شماله، وإبنه محمد بن الحنفية بين يديه ومعه الراية.

أمر الإمام عليه ابن عباس أن يرجع ثانياً إلى عائشة ويذكر لها خروجها من بيت رسول الله والتبرج الذي نهاها الله عنه . . . الخ .

دخل ابن عباس على عائشة وأدى رسالته وذكر لها فضل علي وسابقته ولكنها لم ترتدع ولم تقتنع ورجع ابن عباس إلى الزبير ووجده وحده وجعل يلين له في الكلام ويخوفه من عواقب أعماله ، ويلومه على إسراعه في الخلاف فجاء عبد الله بن الزبير ، وكان شاباً شرساً قليل الحياء متهوراً ، وقابل ابن عباس بكل صلافة وكانت المباحثات بلا جدوى ولا فائدة ، واستعد الفريقان للحرب .

كان كعب بن سور سيد الأزد قد امتنع عن الخوض في المعركة فجاء طلحة والزبير إلى عائشة وطلبا منها أن تتوجه بنفسها إلى كعب وتطلب منه المؤازرة والتعاون معها ، فأرسلت عائشة إليه تطلب منه الحضور فلم يجبها كعب ، فركبت بغلاً وأحاط بها نفر من أهل البصرة وسارت إلى كعب وسألته عن سبب امتناعه فقال : يا أماه لا حاجة لي في خوض هذه الفتنة . فاستعبرت عائشة باكية وطلبت منه أن ينصرها ، فرق لها كعب وأجابها وعلَّق المصحف في عنقه وخرج معها .

اشتركت العشائر والقبائل من المدينة إلى الكوفة إلى طي إلى أهل البصرة في نصرة الإمام .

وكان خطباء الفريقين يخطبون في قومهم ويحرضونهم على الحرب.

## ساحة القتال

كانت ساحـة القتال في الخـريبة ، وهي ـ اليـوم ـ بين الزبيـر والبصرة ويقال لها : (الخر) وهناك قبر طلحة .

اصطف الفريقان للقتال ، وكتَّب كل منهما الكتـائب وخرج علي عَلِسَلَا، وعلي عَلِسَلَا، وعلي على عَلِسَلَا، وعلي عَلَمُنْ وعليه عمامة سوداء وقميص ورداءً وهـو راكب على بغلة رسـول الله مَشْنَتُ

الشهباء .

وجاءت عائشة وهي في هودج على بعير وعن يمينها وشمالها طلحة والزبير وعبد الله بن الزبير وخلفها الجماهير الذين رافقوها من مكة وانضموا إليها في البصرة .

كان النشاط في أصحاب على أكثر ، وكانوا يريدون الهجوم على العدو ، لكن الإمام كان يمنعهم ويقول لهم : لا تعجلوا على القوم حتى أعذر فيما بيني وبين الله وبينهم ، فقام إليهم وقال :

يا أهل البصرة هل تجدون علي جوراً في حكم ؟ قالوا: لا . قال : فحيفاً في قسم ؟ قالوا: لا . قال : فرغبة في دنيا أصبتها لي ولأهل بيتي دونكم ، فنقمتم علي فنكثتم بيعتي ؟ قالوا: لا . قال : فأقمت فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم ؟ قالوا: لا . قال : فما بال بيعتي تنكث وبيعة غيري لا تنكث ؟ إني ضربت الأمر أنفه وعينه ولم أجد إلا الكفر أو السيف ، ثم التفت إلى أصحابه وقال : إن الله تعالى يقول في كتابه : فوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون (١) ثم قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة واصطفى محمداً بالنبوة إنهم لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت هذه الآية ، ثم التفت إلى ابن عباس وقال له : إمض بهذا المصحف نزلت هذه والزبير وعائشة وادعهم إلى ما فيه .

جاء ابن عباس فبدأ بالزبير وقال له: إن أمير المؤمنين يقول ألم تبايعني طائعاً ؟ فبم تستحل دمي ؟ وهذا المصحف وما فيه بيني وبينك فإن شئت تحاكمنا إليه ؟ فقال الزبير: إرجع إلى صاحبك ، فإنا بايعنا كارهين وما لى حاجة فى محاكمته .

انصرف ابن عباس إلى طلحة ، فوجد فيه الاستعداد للشر والحرب ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ؛ الآية : ١٢ .

فقال له ابن عباس : والله ما أنصفتم رسول الله إذ حبستم نساءكم وأخرجتم حبيسة رسول الله ؟!! ونادى طلحة : ناجزوا القوم ، فإنكم لا تقومون لحجاج ابن أبى طالب .

رجع ابن عباس وأخبره بالنتيجة السلبية وقال للإمام: ما تنتظر؟ والله لا يعطيك القوم إلا السيف، فأحمل عليهم قبل أن يحملوا عليك . . .

فقال أمير المؤمنين: نستظهر بالله عليهم، وهناك خرج أمير المؤمنين بين الصفين ونادى بأعلى صوته: أين الزبير؟ فليخرج ثم نادى ثانياً، وكان طلحة والزبير واقفين أمام صفيهما، فخرج الربير، وخرج أمير المؤمنين عاليه، فصاح به أصحابه يا أمير المؤمنين: أتخرج إلى الربير الناكث بيعته وأنت حاسر؟ وهو على فرس شاكي السلاح، مدجّج في الحديد وأنت بلا سلاح؟؟

فقال أمير المؤمنين: ليس عليً منه بأس ، إنّ عليً منه جُنة واقية ، لن يستطيع أحد فراراً من أجله ، وإني لا أموت ، ولا أقتل إلا بيد أشقاها ، كما عقر ناقة الله أشقى ثمود . فخرج إليه الزبير فقال عليه: أين طلحة ؟ ليخرج . فخرج طلحة . وقربا منه عليه ، حتى اختلفت أعناق دابتهما ، فقال أمير المؤمنين للزبير : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال الزبير : الطلب بدم عثمان .

فقال أمير المؤمنين عليه: أنت وأصحابك قتلتموه ، فيجب عليك أن تقيد من نفسك . ولكن أنشدك الله الذي لا إله إلا هو ، الذي أنزل الفرقان على نبيه محمد والله والله الله والله والله

فقال له الزبير: أللهم بلى قد كان ذلك. فقال أمير المؤمنين: فأنشدك الله الذي أنزل الفرقان على نبيه محمد المناسم أما تذكر يوماً جاء

فقال لك النبي أمني المني المن

فقال الزبير: كيف نكون ملعونين ونحن من أهل الجنة ؟ فقال أمير المؤمنين: لو علمت أنكم من أهل الجنة لما استحللت قتالكم. فقال الزبير: أما سمعت رسول الله يقول يوم أحد: أوجب طلحة الجنة ؟ ومن أراد أن ينظر إلى الشهيد يمشي على الأرض حياً فلينظر إلى طلحة ؟ أوما سمعت رسول الله والتناس. يقول: عشرة من قريش في الجنة ؟ فقال أمير المؤمنين: فسمّهم.

فجعل الزبير يعد تسعة منهم ، وفيهم : أبو عبيدة بن الجراح ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . فقال أمير المؤمنين : عددت تسعة منهم فمن العاشر ؟ فقال الزبير : أنت .

فقال أمير المؤمنين: أما أنت فقد أقررت أني من أهل الجنة ، وأما ما ادعيت لنفسك وأصحابك فإني به لمن الجاحدين ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد عهد النبي الأمي إلي: أن بعض من سميت في تابوت في جُب في أسفل درك من جهنم ، وفي نسخة : إن في جهنم جباً ، فيه ستة من الأولين وستة من الآخرين ، على رأس ذلك الجب صخرة ، إذا أراد الله تعالى أن يسعر جهنم على أهلها أمر بتلك الصخرة فرفعت ، وإن في ذلك الجب من سميت ، وإلا أظفرك الله بي وسفك دمي بيدك ، وإلا

فأظفرني الله بك وبأصحابك .

فقال أمير المؤمنين : دع هذا ، أفلست بايعتني طائعاً ؟ فقال الزبير : بلى .

فقـال أمير المؤمنين : أفـوجدت مني حـدثاً يـوجب مفارقتي ؟ فسكت الزبير ثم قال : لا جرم والله لأقاتلنك !

ثم التفت الله إلى طلحة وقال : يا طلحة : معكما نساؤكما ؟ فقال طلحة : لا .

فقال أمير المؤمنين : عمدتما إلى إمرأة موضعها في كتاب الله القعود في بيتها ، فأبرزتماها ! وصنتما حلائلكما في الخيام والحجال ؟ ما أنصفتما رسول الله من شن قد أمر الله أن لا يكلمن إلا من وراء حجاب .

أخبرني عن صلاة ابن الزبير بكما ، أما يرضى أحدكما بصاحبه ؟ أخبرني عن دعائكما الأعراب إلى قتالي ؟ ما يحملكما على ذلك ؟

فقال طلحة : يا هذا ، كنا في الشورى ستة ، مات منا واحد ، وقتـل آخر ، فنحن اليوم أربعة ، كلنا لك كاره .

فقال أمير المؤمنين: ليس ذلك علي ، قد كنا في الشورى والأمر في يد غيرنا ، وهو اليوم في يدي أرأيت لو أردت بعد ما بايعت عثمان أن أرد هذا الأمر شورى أكان ذلك لي ؟ فقال طلحة: لا . فقال أمير المؤمنين: ولِمَ ؟

فقال طلحة: لأنك بايعت عثمان طائعاً. فقال أمير المؤمنين: وكيف ذلك؟ والأنصار معهم السيوف مخترطة، يقولون: لئن زغتم وبايعتم واحداً منكم، وإلا ضربنا أعناقكم أجمعين؟؟ فهل قال لك ولأصحابك أحد شيئاً من هذا وقت ما بايعتماني؟ وحجتي في الاستكراه في البيعة أوضح من حجتك وقد بايعتني أنت وأصحابك طائعين غير مكرهين، وكنتما أول من فعل ذلك ولم يقل أحد: لتبايعان أو لنقتلكما؟

ثم انصرف الرجلان إلى صفهما ، فأراد الزبير الخروج من الحرب ، والانصراف إلى البصرة ، فقال له طلحة : ما لك يا زبير ؟ ما لك تنصرف عنا ؟ سحرك ابن أبى طالب ؟

فقال الزبير : لا ، ولكن ذكَّرني ما كان أنسانيه الـدهر ، واحتج عليّ ببيعتي له .

فقال طلحة : لا ، ولكن جبنت وانتفخ سحرك !!

فقال الزبير: لم أجبن، ولكن أذكرت فذكرت.

فقالت عائشة : ما ورائك يا أبا عبد الله ؟ فقال الزبيـر : والله ورائي ؟ إني ما وقفت موقفاً في شرك ولا إسـلام إلا ولي فيه بصيـرة وأنا اليـوم على شك من أمري ، وما أكاد أبصر موضع قدمي .

فقالت عائشة : لا والله ، بل خفت سيوف ابن أبي طالب ، أما إنها طوال حداد ، تحملها سواعد أمجاد ، ولئن خفتها فلقد خافها الرجال من قبلك .

فقال عبد الله بن الزبير : جبناً جبناً !!

فقال الزبير : يا بني قـد علم الناس أني لست بجبـان ، ولكن ذكّرني علي شيئاً سمعته من رسول الله ، فحلفت أن لا أُقاتله .

فقال عبد الله بن الزبير: يا أبة أجئت بهذين العسكرين العظيمين حتى إذا اصطفا للحرب، قلت: أتركهما وأنصرف فما تقول قريش غداً بالمدينة ؟ الله الله يا أبة: لا تشمت بنا الأعداء، ولا تشن نفسك بالهزيمة قبل القتال.

فقال الزبير : ما أصنع يا بني وقد حلفت أن لا أُقاتله ؟

فقال عبد الله بن الزبير : كفِّر عن يمينك ، ولا تفسد أمرنا !!

فقال الزبير: عبدي مكحول حرّ لوجه الله ، كفارة ليميني!! ثم عاد

معهم للقتال .

فعند ذلك أخذ أمير المؤمنين المنطقة المصحف بيده ، وطلب من يقرأ عليهم هذه الآية :

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصِلْحُوا بِينَهُمَا ، فَإِنْ بَغْتُ إِلَى أَمْرِ اللهِ (١) . إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيءَ إلى أمر الله (١) .

فقام غلام حدث السن وأخذ المصحف ووقف أمام الصفوف وقال هذا كتاب الله ، وأمير المؤمنين يدعوكم إلى ما فيه ، فأمرت عائشة بإعدامه فقطعوا يديه ثم أحاطوا به وطعنوه بالرماح من جانب وكانت أمه واقفة تنظر فصاحت وطرحت نفسها على ولدها .

كان الإمام المنظر وقت الظهر لنزول الملائكة وكان يقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم ، فإنكم بحمد الله على حجة ، وكفّكم عنهم حجة أخرى فإذا قاتلتموهم فلا تجهزوا على جريح ، فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا مدبراً ، ولا تكشفوا عورة ، ولا تمثلوا بقتيل ، وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً ، ولا تدخلوا داراً ، ولا تأخذوا من أموالهم شيئاً ولا تهيجوا إمرأة بأذى ، وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعفاء القوى والأنفس والعقول . . . الخ .

كانت السهام تترى على الإمام وأصحابه كالمطر!! فصاح الناس: حتى متى يا أمير المؤمنين ندلي نحورنا للقوم يقتلون رجلاً رجلاً والله قد أعذرت أن كنت تريد الإعذار!!!

هناك دعا الإمام إبنه محمد بن الحنفية فأعطاه الـراية وهي رايـة سوداءُ كبيرة وهي راية رسول الله مَشْنَشِ فقال سَلِنْكِ، له : يا بني هذه راية ما ردّت قط ولا ترد قط!!

ثم لبس الإمام درع رسول الله ، وحزّم بطنه بعصابة أسفل من سرته ،

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ؛ الآية : ٩ .

ثم قال الإمام لولده محمد بن الحنفية : يا أبا القاسم قد حملت الراية وأنا أصغر منك فما استفزني عدوي !! وذلك أني لم أبارز أحداً إلا حدثتني نفسي بقتله ، فحدث نفسك بعون الله تعالى \_ بظهورك عليهم ! وأعطاه تعاليم حربية .

وزحف أصحاب الجمل نحو معسكر الإمام فصاح الإمام بإبنه محمد: إمض . فمضى . وتبعه أصحابه واشتعل القتال .

وأقبل الإمام يهرول وبيده السيف يصعد وينزل فتطير الـرؤوس وتطيح الأيدي ولا يتلطخ السيف بالـدم لسرعـة اليد وسبق السيف الـدم!! وزحف الجيش خلفه .

وحمل عمار بن ياسر على الميسرة ، ومالك الأشتر على الميمنة وحملوا حملة رجل واحد ، ونادى الإمام : عليكم بالسيوف . فجعلوا يضربون بالسيوف على الرؤوس ثم نادى المنادي : عليكم بالأقدام .

كان للفريقين أراجيز كثيرة جداً مذكورة في محلها وقد ذكرنا شيئاً منها في الجزء الأول من شرح نهج البلاغة .

وقُتل طلحة في ذلك اليوم ولم يعرف قاتله ، قيل : إن مروان بن الحكم رماه بسهم فقتله يطلب بذلك ثأر عثمان وكان أهل البصرة كل من أراد منهم القتال أخذ بخطام الجمل وارتجز وقاتل حتى قتل .

فخرج كعب بن سور فأخذ بخطام الجمل وهو يرتجز ويقول :

فإنها صلاتكم وصومكم فاحضروها جدّكم وحزمكم إن العدو إن علاكم رمكم لا تفضحوا اليوم فداكم قومكم يا معشر الأزد عليكم أمّكم والنعمة العظمى التي تعمكم لا يغلبن سمَّ العدو سمكم وخصَّكم بجوره وعمكم فقاتل حتى قتل.

فخرج رجل آخر فأخذ بخطام الجمل وقال:

يا أم يا أم خلا مني الوطن من هيهنا محشر عوف بن قطن أو فاتنا آبناه حسين وحسن

لا أبتغي القبر ولا أبغي الكفن إن فاتنا اليوم علي فالغبن إذن أمت بطول هم وحزن

وغير ذلك من الأراجيز المذكورة في كتب التاريخ ، واشتعلت النار ، واستعر القتال ، فاقتتلوا قتالاً شديداً فصاح علي علينظم ما أراه بقاتلكم غير هذا الهودج ، إعقروا الجمل أو عرقبوه ، فإنه شيطان ، أو : اعقروه وإلا فنيت العرب لا يزال السيف قائماً وراكعاً حتى يهوى هذا البعير إلى الأرض . فضرب عجز الجمل فوقع لجنبه ، وضرب بجرانه الأرض وعج عجيجاً لم يسمع بأشد منه فما هو إلا أن صرع حتى فرت الرجال كما يطير الجراد في الربح الشديدة الهبوب ، وسقط الهودج ، فصاح الإمام إقطعوا البطان .

فقطع محمد بن الحنفية البطان وأخرج الهودج فقالت عائشة مَنْ النت؟ فقال محمد : أبغض أهلك إليك . فقالت عائشة : إبن الخثعمية ؟ فقال محمد : نعم ، ولم تكن دون أمهاتك ! فقالت عائشة : لعمري بل هي شريفة ، دع عنك هذا ، الحمد لله الذي سلمك . فقال محمد : قد كان ذلك ما تكرهين . فقالت عائشة : يا أخي لو كرهته ما قلت ما قلت فقال محمد : كنت تحبين الظفر وأني قُتلت ؟ فقالت عائشة : قد كنت أحب ذلك ولكنه لما صرنا إلى ما صرنا إليه أحببت سلامتك لقرابتي منك فاكفف ، ولا تعقب الأمور ، وخذ الظاهر ولا تكن لومة ولا عذلة ، فإن أباك لم يكن لومة ولا عذلة ، فإن أباك لم يكن لومة ولا عذلة . وجاء على فقرع الهودج برمحه وقال : يا شقيراء بهذا أوصاك رسول الله ؟ فقالت عائشة : يا ابن أبي طالب ملكت فاصفح وظفرت فاسجح . فقال أمير المؤمنين والله ما أدري متى أشتفي غيظي ؟ أحين أقدر على الإنتقام فيقال لي : لو عفوت أم حين أعجز من الإنتقام فيقال لي : لو عفوت أم حين أعجز من الإنتقام فيقال لي : لو صبرت !! بلى أصبر فإن لكل شيءٍ زكاة ، وزكاة القدرة فيقال لي : لو صبرت !! بلى أصبر فإن لكل شيءٍ زكاة ، وزكاة القدرة

والمكمه: العفو والصفح.

ثم التفت مُلِنظِهِ إلى محمد بن أبي بكر وقال : شأنك بأُختك فلا يـدنو منها أحد سواك .

فأمر مَالِكُ، فاحتُملت عائشة بهودجها إلى دار عبد الله بن خلف في البصرة ، وأمر بالجمل أن يُحرق ثم يذرى في الريح وقال مَالِكِ، إشارة إلى الجمل: لعنه الله من دابة ، فما أشبهه بعجل بني إسرائيل ثم تلى: ﴿وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لنسفنه في اليسم نسفاً ﴿ (١) .

ركبت عائشة وهي تقول: فخرتم وغلبتم ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، ونادى أمير المؤمنين: يا محمد بن أبي بكر سلها هل وصل إليها شيءٌ من الرماح والسهام؟ فسألها فقالت: نعم وصل إليَّ سهم ، خدشَ رأسى وسلمت من غيره ، الله بيني وبينكم .

فقال محمد: والله ليحكمن عليك يوم القيامة ما كان بينك وبين أمير المؤمنين حين تخرجين عليه ؟ وتؤلبين الناس على قتاله ؟ وتنبذين كتاب الله وراء ظهرك ؟ فقالت عائشة: دعنا يا محمد وقل لصاحبك يحرسني .

فأمر الإمام أن يحملها أخوها إلى دار ابن خلف في البصرة ، فحملها وهي لا تفتر عن سبّ الإمام وسب أخيها محمد بن أبي بكر والترحم على أصحاب الجمل .

ومرّ الإمام على القتلى وجعل يخاطبهم ويعاتبهم ، وخاطب كعباً وطلحة بعد قتلهما فقيل له: أتكلم هؤلاء بعد القتل ؟ فقال: والله لقد سمعا كلامى كما سمع أهل القليب كلام رسول الله يوم بدر.

ثم نادى منادي الإمام: مَن أحب أن يواري قتيله فليواره.

<sup>(</sup>١) سورة طه ؛ الآية :٩٧ .

وأمر أصحابه وقـال لهم : قتـلانـا في ثيـابهم التي قتلوا فيهـا فـإنهم يحشرون على الشهادة وإنى لشاهد لهم بالوفاء .

فجاء ابن عباس يطلب الأمان لمروان بن الحكم فأمره الإمام بإحضار مروان فلما حضر قال له الإمام أتبايع ؟ فقال مروان : نعم وفي النفس ما فيها !! فقال الإمام : الله أعلم بما في القلوب . فلما بسط يده ليبايعه أخذ كفه من كف مروان وجذبها ، وقال : لا حاجة لي فيها ، إنها كف يهودية ، لو بايعني بيده عشرين مرة لنكث بإسته ، ثم قال : هيه يا بن الحكم : خفت على رأسك أن تقع في هذه المعمعة ؟ كلا والله حتى يخرج من صلبك فلان وفلان يسومون هذه الأمة خسفاً ويسقونهم كأساً مصبرة .

أما الزبير فإنه خرج من المعركة ووصل إلى منطقة في ضواحي البصرة يقال لها (وادي السباع) فقتله عمر بن جرموز وأخذ رأسه وسيفه وخاتمه وجاء بها إلى معسكر الإمام واستأذن ودخل وإذا به يرى القائد الأعلى للمسلمين جالساً وبين يديه ترس عليه أقراص من الطعام الشعير، فسلَّم عليه، وهنأه بالفتح عن الأحنف، لأن الحرب كانت قد وضعت أوزارها حينئذ، وقال: أنا رسول الأحنف، وقد قتلت الزبير، وهذا رأسه وسيفه، فألقاهما بين يديه، فقال عليه على عقله عليه عاجرى فقال: ناولني سيفه. فحد ثنا كيف كان صنعك به ؟ فقص عليه ما جرى فقال: ناولني سيفه. فناوله سيفه، فاستلَّه وهزّه. وقال: سيف أعرفه، سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله وهزّه. وقال: سيف أعرفه، سيف طالما جلى الكرب ما كان إبن صفية جباناً ولا لئيماً، ولكن الحين ومصارع السوء. ثم تفرس ما كان إبن صفية جباناً ولا لئيماً، ولكن الحين ومصارع السوء. ثم تفرس في وجه الزبير وقال: لقد كان لك برسول الله والته ومنه قرابة، ولكن دخل الشيطان منخرك فأوردك هذا المورد. فقال ابن جرموز: ولكن دخل الشيطان منخرك فأوردك هذا المورد. فقال ابن جرموز: يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار.

وقبض أمير المؤمنين عالمي ما وجد في عسكر الجمل من سلاح ودابة

ومملوك ومتاع فقسمه بين أصحابه ، فقال بعض أصحابه : أقسم بيننا أهل البصرة ، فاجعلهم رقيقاً . فقال : لا ، فقالوا : كيف تحل لنا دماؤهم وتحرم علينا سبيهم ؟ فقال : كيف يحل لكم ذرية ضعيفة في دار هجرة وإسلام ؟ وأما ما جلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم ، وأما ما وارت الدور وأُغلقت عليه الأبواب فهو لأهله ، ولا نصيب لكم في شيء منه .

فلما أكثروا عليه قال : فأقرعوا على عائشة لأدفعها إلى من تصيبه القرعة !! فقالوا : نستغفر الله يا أمير المؤمنين ثم انصرفوا .

فلما دخل الشار بيت المال في نفر من المهاجرين والأنصار ، ونظر إلى كثرة ما فيه قال : غرّي غيري : مراراً ، ثم نظر إلى المال ، وصعّد وصوّب بصره ، وقال : أقسموه بين أصحابي خمسمائة خمسمائة ، فقسم بينهم ، فلا والذي بعث محمداً بالحق ما نقص درهماً ولا زاد درهماً ، كأنه كان يعرف مبلغه ومقداره ، وكان مقدار المال ستة ملايين ، وعدد أصحابه إثنى عشر ألف رجل .

وأخذ هو خمسمائة درهم كواحد منهم ، فجاءه رجل لم يحضر الواقعة فقال: يا أمير المؤمنين: كنت شاهداً بقلبي ، وإن غاب عنك جسمي فأعطني من الفيء شيئاً. فدفع إليه الذي أخذه لنفسه ، ولم يصب من الفيء شيئاً.

وفي رواية أخرى: جاء رجل فقال: إن إسمي سقط من كتابك فقال عليه، ثم قال: الحمد لله الذي لم يصل إليّ من هذا المال شيءٌ. ولما فرغ من تقسيم بيت المال قام خطيباً في أصحابه، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أيها الناس إني أحمد الله على نعمة، قتل طلحة والزبير وأيم الله لو كانت عائشة طلبت حقاً، وهانت باطلاً، لكان لها في بيتها مأوى، وما فرض الله عليها الجهاد، وأن أول خطأها في نفسها، وما كانت والله على القوم أشام من ناقة الصخرة، وما ازداد

عدوكم إلا حقداً وما زادهم الشيطان إلا طغياناً ولقد جاؤوا مبطلين وأدبروا ظالمين إن إخوانكم المؤمنين جاهدوا في سبيل الله وآمنوا يرجون مغفرة الله ، وإننا لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل ويجمعنا الله وإياهم يوم الفصل واستغفر الله لي ولكم .

أرسل أمير المؤمنين المنتج ابن عباس إلى عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل ، وقلة العرجة ـ الإقامة ـ فجاءها ابن عباس وهي في قصر بني خلف في جانب البصرة ، فطلب الإذن عليها فلم تأذن له ، فجاء ابن عباس ودخل عليها بغير إذنها فإذا بيت قفار لم يُعَد له فيه مجلس ، فإذا هي من وراء سترين ، نظر ابن عباس إلى ما في الحجرة ، فوقع بصره على طنفسة على رحل ، فمد الطنفسة وجلس عليها ، فقالت عائشة من وراء الستر يا بن عباس أخطأت السنة : دخلت بيتنا بغير إذننا ، وجلس على متاعنا بغير إذننا !!

فقال ابن عباس: نحن أولى بالسنة منك! ونحن علَّمناك السنة وإنما بيتك الذي خلَّفك فيه رسول الله فخرجت منه ظالمة لنفسك، غاشة لدينك، عاتية على ربك، عاصية لرسول الله، فإذا رجعت إلى بيتك لم ندخله إلا بإذنك! ولم نجلس على متاعك إلا بأمرك! إن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بعث إليك يأمرك بالرحيل إلى المدينة وقلة العرجة.

فقالت عائشة: رحم الله أمير المؤمنين ذاك عمر بن الخطاب!!

فقال ابن عباس: هذا والله أمير المؤمنين، وإن تربدت فيه وجوه ورغمت فيه معاطس، أما والله لهو أمير المؤمنين، وأمس برسول الله رحماً، وأقرب قرابة، وأقدم سبقاً وأكثر علماً، وأعلى مناراً، وأكثر آثاراً من أبيك ومن عمر.

فقالت عائشة : أبيت ذلك !

فقال ابن عباس: أما والله إن كان إباؤك ـ عدم قبولك ـ فيـ لقصير

المدة ، عظيم التبعة ، ظاهر الشؤم ، بيّن النكر ، وما كان إباؤك فيه إلا حلب شاة حتى صرت ما تأمرين ولا تنهين ولا ترفعين ولا تضعين ، وما كان مثلك إلا كمثل ابن الحضرمي ابن يحمان أخي بني أسد حيث يقول :

ما ذاك إهداء القصائد بيننا شتم الصديق وكثرة الألقاب حتى تركتهم كأن قلوبهم في كل مجمعة طنين ذباب

سمعت عائشة فأراقت دمعتها ، وبدا عويلها ثم قالت :

أخرج والله عنكم ، فما في الأرض بلد أبغض إلي من بلد تكونون فيه .

فقال ابن عباس: فَلِمَ ؟ والله ماذا بلاؤنا عندك، ولا يضعنا إليك، إنا جعلناك للمؤمنين أماً، وأنت بنت أم رومان، وجعلنا أباك صديقاً وهو ابن أبى قحافة: حامل قصاع الودك لابن جذعان إلى أضيافه.

فقالت عائشة : يا ابن عباس تمنُّون عليّ برسول الله ؟!!!

فقال ابن عباس: ولم لا نمن عليك بِمن لو كان منك قلامة منه منتنا به ؟ ونحن لحمه ودمه ومنه ، وما أنت إلا حشية من حشايا تسع ، خلفهن بعده ، لست بأبيضِهِنَّ لوناً ولا بأحسنهن وجهاً ولا بأرشحهن عرقاً ، ولا بأنضرهن ورقاً ، ولا بأطهرهن أصلاً ، صرت تأمرين فتطاعين وتدعين فتجابين وما مثلك إلا كما قال أخو بني فهر:

مننت على قومي فابدوا عداوة فقلت لهم: كفوا العداوة والشكرا ففيه رضا من مثلكم لصديقكم وأحجى بكم أن تجمعوا البغي والكفرا

ثم نهض ابن عباس وأتى أمير المؤمنين فأخبره بمقالتها ، وما ردً عليها فقال أمير المؤمنين عليها : أما لو كنت أعلم بك حيث بعثتك .

استمرت الحرب من الزوال إلى الغروب ، وقيل استمرت ثلاثة أيام . وعلى كل فقد بلغ عدد القتلى خمسة وعشرين ألف قتيل . ستة آلاف من

أصحاب الإمام والباقون من أصحاب الجمل ، وأما الأيدي والأرجل التي قطعت فقد بلغ عددها أربعة عشر ألفاً .

هكذا تروَّت الأرض بالدماء ، وهكذا زُهقت الأرواح ولا تسأل عن الجرحي ولا تسأل عن أرامل القتلي ويتاماهم .

هذا والكلام طويل وفي هذا المقدار كفاية .

## الليلة الخامسة عشرة



## بسم الله الرحمن الرحيم

حديثنا الليلة حول الحرب الثانية التي وقعت في أيام أمير المؤمنين الله وهي واقعة صفين ، تلك المجزرة الرهيبة ، التي تقشعر الجلود من استماع الحوادث ، والفجائع التي وقعت في تلك المعركة ، وضياع الحق وغلبة الباطل عن طريق الخدعة والغدر والمكر والتزوير ، وتتجلى صحيفة أمير المؤمنين نقية بيضاء متالألأة ، وتتمثل فيها العدالة والتقوى والورع ، نذكرها في صورة موجزة :

لما انتهت غزوة الجمل في البصرة ووضعت الحرب أوزارها ، ورجع الإمام على الكوفة مظفراً منصوراً ، بعث كتاباً إلى معاوية يأمره بأخذ البيعة له على الكوفة مظفراً منصوراً ، بعث كتاباً إلى معاوية يأمره بأخذ البيعة له على وبعث الكتاب بيد رجل إلى الشام ، وجمع معاوية بعض مشاهير الشام وأمرهم بإشاعة هذا الخبر وإذاعته فيما بين الناس : «أن علياً قتل عثمان ، ومعاوية ولي دم عثمان ، فيجب الطلب بثأر عثمان ودمه» وأعانه على هذه الفكرة عمرو بن العاص واشترط على معاوية أنه إذا بايعه وأعانه على حرب الإمام أمير المؤمنين على وأخرجوا مصر من تحت سلطة أمير المؤمنين على عصر ، فبايعه على ذلك وبايع أهل الشام معاوية أيضاً .

فنهض معاوية بجيشه الجرار وأقبل إلى (صفين) ، وهو إسم أرض كبيرة واسعة ، مستعداً للقتال ونهض الإمام أمير المؤمنين بيات بعسكره إلى ذلك المكان وبعد أيام من وصوله استعرت نار الحرب فيما بين الفريقين وجرت أنهار من الدماء ، وتكونت أتلال وجبال من الأجساد المضرجة من القتلى من الفريقين . فقد وصل أبو الأعور السلمي وهو على مقدمة جيش معاوية إلى منطقة صفين ، الكائنة بالقرب من مدينة الرقة في سوريا ، ونزلا منزلاً اختاروه مستوياً واستولوا على شريعة الفرات .

فوصل مالك الأشتر ومعه أربعة آلاف رجل وهم مقدمة الجيش العلوي ، فاصطدموا بأبي الأعور وأزالوهم عن الفرات ، فوصل معاوية مع الجيش الجرار ، فانسحب الأشتر عن الفرات ، فاستولى معاوية وأصحابه على شاطىء الفرات وصار الماء لديهم فوصل الإمام أمير المؤمنين بالله ومعه مائة ألف إنسان ويزيدون ، فأمر الإمام الجيش أن ينزلوا ويضعوا أثقالهم وأحمالهم ، وتسرع بعضهم إلى ناحية معاوية واقتتلوا قتالاً قليلاً .

وتقدّم طائفة من الناس إلى الفرات ليستقوا فمنعهم أهل الشام فأرسل الإمام الله معصعة بن صوحان إلى معاوية رسولًا يعاتبه على تسرعه بالاستيلاء على الماء وجرى هنا كلام طويل.

كان عمرو بن العاص ينصح معاوية ويأمره أن يفسح المجال لأصحاب علي ليشربوا ، ولكن غرور معاوية منعه عن قبول النصيحة ، وخاصة بعد أن استولى أصحابه استيلاءً تاماً على الفرات ، حتى قال معاوية : يا أهل الشام هذا أول الظفر ، لا سقاني الله ولا أبا سفيان إن شربوا منه حتى يُقتلوا بأجمعهم . وتباشر أهل الشام من هذه البشرى السارة وهي التغلب على العدو عن طريق حبس الماء ، فقام رجل من أهل الشام همداني متعبد وقال : يا معاوية سبحان الله سبقتم القوم إلى الفرات وتمنعونهم الماء ؟ أما والله لو سبقوكم إليه لسقوكم منه ، أليس أعظم ما تنالون من القوم أن تمنعوهم الفرات ؟ أما تعلمون أن فيهم العبد والأمة والأجير القوم أن تمنعوهم الفرات ؟ أما تعلمون أن فيهم العبد والأمة والأجير

والضعيف ومن لا ذنب له ؟؟ هذا والله أول الجور .

فأغلظ له معاوية في الكلام وقال لعمرو: إكفني صديقك ، فأتاه عمرو وقابله بالكلام الخشن ، فسار الهمذاني في سواد الليل حتى لحق بعلى المنته .

ومكث أصحاب علي علي علي عليه بغير ماء ، واغتم الإمام عليه من عطش أصحابه ، لأنهم باتوا في البر عطاشا ، قد حيل بينهم وبين الورود إلى الماء ، فقال عمرو بن العاص لمعاوية :

إن علياً لا يموت عطشاً ، هو وتسعون ألفاً من أهل العراق وسيوفهم على عواتقهم ، ولكن دعهم يشربون وتشرب . فقال معاوية : لا والله أو يموتوا عطشاً كما مات عثمان !!

وخرج الإمام في تلك الليلة يدور في عسكره فسمع قائلاً يقول:

أيمنعنا القوم ماء الفرات؟ وفينا علي وفينا الهدى وفينا السهدى وفينا الصلة وفينا المناجون تحت الدجى

ثم مرَّ بآخر فسمعه يقول:

وفينا الرماح وفينا الخجف إذا خوفوه الردى لم يخف وطلحة خضنا غمار التلف وما بالنا اليوم شاء عجف

أيمنعنا القوم ماء الفرات؟ وفينا علي له صولة.. ونحن غداة لقينا الزبير فما بالنا أمس أسد العرين

وأُلقي على الأشعث رقعة فيها شعر ، فلما قرأها هاجت فيه الحمية ، ودخل على الإمام .

فقال: يا أمير المؤمنين أيمنعنا القوم ماء الفرات وأنت فينا والسيوف في أيدينا؟ خل عنا وعن القوم، فوالله لا نرجع حتى نرده أو نموت!! فقال الإمام: ذلك إليكم. فرجع الأشعث فنادى في الناس: من يريد الماء أو الموت فميعاده موضع كذا ، فإنى ناهض .

فخرج إثنا عشر ألف رجل من قبيلة كندة وغيرهم ، واضعي سيوفهم على عواتقهم ، وأقبل الأشتر بخيله فحملوا على الفرات حملة رجل واحد وأخذت السيوف أهل الشام ، فولوا مدبرين حتى غمست خيل أمير المؤمنين سنابكها في الفرات واستولوا على الماء ، وأزالوا أبا الأعور عن الشريعة وغرَّقوا منهم بشراً وخيلاً ، وارتحل معاوية عن ذلك الموضع ، ولما صار الماء بأيديهم قالوا : لا والله لا نسقيهم ، فأرسل إليهم أمير المؤمنين : أن خذوا حاجتكم من الماء وارجعوا إلى معسكركم ، وخلوا بينهم وبين الماء فإن الله قد نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم !! وقالوا له : إمنعهم الماء كما منعوك ، فقال : لا ، خلوا بينهم وبينه ، لا أفعل ما فعله الجاهلون !!

واستأذنه معاوية في وروده المشرعة فأباح الإمام له ذلك .

كان الإمام على يحاول المحافظة على السلم والسلام والأمان كما فعل يوم الجمل فلم يزل يرسل الأفراد إلى معاوية للتفاهم وحسم النزاع وكان معاوية مصراً على الحرب والقتال.

وأخيراً اشتعلت نار الحرب واصطدم العسكران ، فزحف بعضهم على بعض ، وتراموا بالنبال والحجارة حتى فنيت ، ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكسرت ومشى بعضهم إلى بعض بالسيوف وعمد الحديد ، فلم يسمع السامعون إلا وقع الحديد بعضه على بعض ، وانكسفت الشمس وأمطرت السماء دماً ، وحملت الأفواج على الأفواج .

وحيث أن الحرب كانت قد طالت على الفريقين أراد كل جانبٍ إنهاء الأمر وسئِموا البقاء هناك ، ولهذا تبادروا إلى القتال واستمرت الحرب ستة وثلاثين ساعة ، واقترب الجيش العلوي من مقر قيادة الجيش الأموي وطلب معاوية فرساً لينهزم ، وكان أهل الشام ينادون : يا معشر العرب : الله الله في الحرمات من النساء والبنات!! الله الله في البقية!! لقد فنيت العرب . . . الخ .

اقترب الجيش العلوي من الفتح ، ولاح لهم الظفر والنصر وتوجه الخطر إلى معاوية ولم يستطع المقاومة إلا عن طريق الخدعة والمكر ، فأمر معاوية أصحابه في جوف الليل أن يربطوا المصاحف على رؤوس الرماح ، وأصبح الصباح وإذا بأهل العراق يشاهدون خمسمائة مصحف على رؤوس الرماح وأهل الشام ينادون بما تقدم من كلامهم ، ويستعطفون أهل العراق ويطلبون منهم ترك الحرب ، وكان آخر كلامهم : هذا كتاب الله بيننا وبينكم . فقال الإمام : اللهم إنك تعلم أنهم ما الكتاب يريدون .

ومن هنا اختلف أصحاب علي ، فطائفة قالت : القتال ، وطائفة قالت : المحاكمة إلى الكتاب ، ولا يحل لنا الحرب وقد دُعينا إلى حكم الكتاب .

فعند ذلك بطلت الحرب ووضعت أوزارها ، وكان عدي بن حاتم يرى أن الفتح والنصر قد اقترب ، ويطلب من الإمام إدامة الحرب ، وقام عمرو بن الحمق وطلب من الإمام أن يعمل بما يرى ، فقام الأشعث بن قيس وقابل هؤلاء بالكلام الخشن وطلب كف القتال .

فقال الإمام: إني أحق من أجاب إلى كتاب الله، ولكن معاوية وعمرو بن العاص وإبن أبي معيط وابن أبي سرح وابن مسلمة ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن!! وإني أعرف بهم منكم، صحبتهم صغاراً ورجالاً فكانوا شر صغار وشر رجال!!

ويحكم !! إنها كلمة حق يراد بها الباطل ، إنهم ما رفعوها أنهم يعرفونها ويعملون بها ، ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة ، أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه ، ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا .

استمرت الحرب من يوم شروعها إلى صبيحة ليلة الهرير مائة وعشرة أيام وبلغ عدد القتلى من أهل الشام تسعين ألفاً ومن أهل العراق عشرين ألفاً والمجموع مائة وعشرة آلاف كما ذكره المسعودي .

فجاء الإمام من أصحابه زهاء عشرين ألفاً مقنَّعين في الحديد حاملي سيوفهم على عواتقهم ، وقد اسودت جباههم من كثرة السجود ، وهم الذين صاروا بعد ذلك خوارج ، فنادوا الإمام باسمه لا بإمرة المؤمنين وقالوا : يا علي أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعيت إليه ، وإلا قتلناك كما قتلنا إبن عفان ، فوالله لنفعلها إن لم تجبهم !!

فقال الإمام سَلِّكُهُ: ويحكم !! أنا أول من دعا إلى كتاب الله ، وأول من أجاب . . . ولكني قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم ، وأنهم ليس العمل بالقرآن يريدون .

كان مالك الأشتر في تلك الساعة يقاتل ويتقدم لحظة بعد لحظة ، وجيش معاوية كان ينسحب وينقرض ساعة بعد ساعة ولو أمهلوا الأشتر ساعة واحدة لانتهت الحرب .

فصاح هؤلاء: يا أمير المؤمنين إبعث إلى الأشتر ليأتيك. فبعث الإمام رجلًا إلى الأشتر: أن إئتني. فقال الأشتر: ليس هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موقفي، إني قد رجوت الفتح فلا تعجلني.

رجع الرسول فأخبر الإمام ، وحمل الأشتر على أهل الشام وظهرت علامات الفتح ، ولكن القوم قالوا : يا أمير المؤمنين ما نراك إلا أمرته بالقتال .

فقال الإمام: أرأيتموني شاورت رسولي إليه ؟ أليس إنما كلمته على رؤوسكم علانية وأنتم تسمعون ؟ فقالوا: إبعث إليه ، وإلا فوالله إعتزلناك!!

فذهب الرسول إلى الأشتر وأخبره عن اختلاف القوم ، وما كان الأشتر يحب مغادرة جبهة القتال في تلك الساعة الحرجة فقال له الرسول : أتحب أنك ظفرت ههنا ، وأن أمير المؤمنين بمكانه الذي هو فيه يفرج عنه ويُسلم إلى عدوه ؟؟ ، فقال الأشتر : سبحان الله !! لا والله ، لا أحب ذلك فقال

الرسول: فإنهم قد حلفوا عليه لترسلن إلى الأشتر فليأتيك أو لنقتلنك بأسيافنا كما قتلنا عثمان أو لنسلمنك إلى عدوك!!

أقبل الأشتر مغضباً وصاح بالقوم: يـا أهل الـذل والوهن أحين علوتم القوم وظنوا أنكم قاهرون رفعوا المصاحف يـدعونكم إلى مـا فيها . . . فـلا تجيبوهم ، أمهلوني فإني قد أحسست بالفتح . قالوا: لا نمهلك .

جرى كلام طويل وعتاب بين الأشتر والقوم وآل الأمر إلى السب والشتم والصياح ، فصاح بهم الإمام ، فكفوا ، فصاح القوم : أن أمير المؤمنين قد رضي المحاكمة بحكم القرآن .

كان الإمام ساكتاً لا يتكلم ، والقوم يتكلمون ، ولما سكتوا قال الإمام : أيها الناس إن أمري لم يزل معكم على ما أحب إلى أن أخذت منكم الحرب . . . إلا : إني أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم مأموراً وكنت ناهياً فأصبحت منهياً ، وقد أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون .

اضطرب أقوال الرجال وقام الرؤساء وتكلموا بما تكلموا من الموافقة على رأي الإمام ورفض المحاكمة ، ولكن المهرجين نشروا هذه الكلمة : إن أمير المؤمنين رضي التحكيم .

ودخل الأشعث بن قيس \_ رأس الفساد \_ واستأذن من الإمام ليكون رسولاً إلى معاوية فأذن له الإمام ، فجاء الأشعث ودخل على معاوية وقال : لأي شيءٍ رفعتم هذه المصاحف؟ فقال معاوية : لنرجع إلى ما أمر الله به فيها ، فابعثوا رجلاً منكم ترضون به ، ونبعث رجلاً منا ، ونأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله ، ولا يعدوانه ، ثم نتبع ما اتفقا عليه .

فرجع الأشعث. فأقبل جماعة من أصحاب الإمام وجماعة من أصحاب معاوية واجتمعوا بين الصفين وتذاكروا حول انتخاب (الحكم) فانتخب أهل الشام عمرو بن العاص، وانتخب الأشعث ونظراؤه أبا موسى

الأشعري فرفض الإمام أبا موسى ولم يرض به ، وقال الأشعث وجماعة : لا نرضى إلا به ، فلم يوافق الإمام وانتخب ابن عباس ليكون (حكماً) فلم يرض الأشعث بابن عباس لأنه من أقارب الإمام فاختار الإمام الأشتر فلم يرضوا به .

جادل الأشعث بكل وقاحة وصلافة ، وردّ على الإمام جميع مقترحاته وبقي مصراً على انتخاب الأشعري ، فقال الإمام : فـاصنعـوا مـا شئتم ! وكان يصفق بيديه ويقول : يا عجباً ! أعصى ويُطاع معاوية ؟؟!!

أرسلوا إلى أبي موسى الأشعري وكان في الشام فجاء إلى معسكر الإمام ، فجاء الأشتر ورشح نفسه ليكون هو الحكم ، وجاء الأحنف بن قيس وحذر الإمام من الأشعري وعجزه وضعف نفسه ورشح نفسه للحكم فوافق الإمام على ذلك ، ولكن الناس رفضوا وقالوا : لا يكون إلا أبا موسى .

وكتبوا كتاب الموادعة وهذه صورته:

هذا ما تقاضى عليه علي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان . . . فلما قرأ معاوية الكتاب قال : بئس الرجل أنا إن أقررت أنه أمير المؤمنين ثم قاتلته !!

أعيد الكتاب إلى الإمام وأخبروه فأمر الإمام بمحو كلمة (أمير المؤمنين) فنهاه الأحنف عن ذلك ، فقال الأشعث : أمح هذا الإسم . . . !!

فقال الإمام: إن هذا اليوم كيوم الحديبية حين كتب الكتاب عن رسول الله وسهيل بن الله وسهيل بن عمرو . . . فقال سهيل : لو أعلم أنك رسول الله لم أُقاتلك ولم أُخالفك ، إني إذن لظالم لك . . . ولكن أُكتب : محمد بن عبد الله .

فقـال لي رسول الله ﴿ لَمُنْكُ : يـا علي إني لـرسـول الله وأنـا محمـد بن عبد الله ، ولن يمحو عنى الرسالة كتابى لهم .

إن ذلك الكتاب أنا كتبته بيننا وبين المشركين ، واليوم أكتبه إلى أبنائهم كما كان رسول الله كتبه إلى آبائهم شبهاً ومثلاً .

فقال عمروبن العاص: سبحان الله! أتشبّهنا بالكفار ونحن مسلمون؟ فقال الإمام: يا بن النابغة ومتى لم تكن للكافرين ولياً وللمسلمين عدواً؟

ولما أرادوا تنظيم الكتاب سألوا الإمام : أتقر أنهم مسلمون مؤمنون ؟

فقال الإمام: ما أقر لمعاوية ولا لأصحابه أنهم مؤمنون ولا مسلمون ولكن يكتب معاوية ما شاء ويقر بما شاء لنفسه ولأصحابه ويسمي نفسه بما شاء وأصحابه.

فكتبوا الكتاب ، وكان في أعلى الكتاب خاتم أمير المؤمنين وفي أسفله خاتم معاوية وشهد الشهود عليها وخرج الأشعث بالكتاب وقرأه على أهل العراق فهاج الناس وظهرت الفتنة والانقسام والتفرقة وتكونت الخوارج وصاحوا: لا حكم إلا لله . فأين قتلانا يا أشعث ؟ وحمل بعضهم على الأشعث ليقتله .

وأقبل الناس إلى الإمام مستنكرين للحكومة وطلبوا من الإمام نقض العهد والرجوع إلى الحرب فقال الإمام: ويحكم! أبعد الرضا والميثاق والعهد نرجع؟ أليس الله تعالى قد قال: أوفوا بالعقود؟ وقال: ﴿أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً (١٠).

فبرأ الخوارج من الإمام وبرأ منهم ، وأقبل الجيش يستأذنون الإمام بالهجوم على معاوية فقال الإمام على المعاهدة وسطر الصحيفة لأزلتهم عن عسكرهم .

توجه الأشعري للاجتماع بابن العاص للمحاكمة ، فحذَّره الناس عن

<sup>(</sup>١) سورة النحل ؛ الآية : ٩١ .

ابن العاص وغدره ومكيدته وسوء سوابقه حتى يتخذ التدابير الـلازمة ويكـون على بصيـرة من أمره ، ولكن كـان كل هـذا بلا جـدوى بلى كانت النتيجة معكوسة .

اجتمع الحكمان في المكان المعد لهما فقال عمرو: تكلم يا أبا موسى فقال الأشعري: بل أنت تكلم. فقال عمرو: ما كنت لأفعل وأقدم نفسي قبلك، ولك حقوق كلها واجبة . . . فتكلم أبو موسى فقال عمرو: إن للكلام أولاً وآخراً ومتى تنازعنا الكلام لم نبلغ آخره حتى ننسى أوله . فاجعل ما كان من كلام بيننا في كتاب يصير إليه أمرنا ؟ فقال أبو موسى: اكتب، دعى عمرو بصحيفة وكاتب .

وبعد سؤال وجواب وخداع وتزوير قال الأشعري: قد علمت أن أهل العراق لا يحبون معاوية أبداً ، وأن أهل الشام لا يحبون علياً أبداً ، فهلم نخلعهما ونستخلف عبد الله بن عمر بن الخطاب . فقال عمرو: أيفعل ذلك ابن عمر ؟ قال : نعم ، إذا حمله الناس على فعل ذلك فعل . فقال عمرو: فهل لك في سعد بن أبي وقاص ؟ قال : لا ، فذكر ابن العاص جماعة والأشعري لا يرضى بهم .

فقال عمرو: قم واخطب. فقال الأشعري: قم أنت واخطب فامتنع ابن العاص وقام الأشعري وخرج من الخيمة وقد اجتمع أربعمائة رجل من أصحاب الإمام ومثلهم من أصحاب معاوية.

فقام الأشعري وخطب خطبة وقال: أيها الناس إنا نظرنا في أمرنا فرأينا أقرب ما يحضرنا من الأمن والصلاح ولم الشعث وحقن الدماء وجمع الألفة خلعنا علياً ومعاوية ، وقد خلعت علياً كما خلعت عمامتي هذه ، وخلع عمامته . . .

وقام عمرو وقال: أيها الناس إن أبا موسى عبد الله بن قيس قد خلع علياً وأخرجه من هذا الأمر الذي يطلب، وهو أعلم به، ألا وأني خلعت علياً وأُثبّت معاوية على وعليكم . . .

فقال الأشعري كذب عمرو لم نستخلف معاوية ولكنا خلعنا معاوية يعلياً! فقال عمرو بل كذب عبد الله بن قيس قد خلع علياً ولم أخلع معاوية . فقال الأشعري : ما لك؟ لا وفقك الله غدرت وفجرت ، إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث .

فقال عمرو: بل إياك يلعن الله ، كذبت وغدرت إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً . فضرب عمرو أبا موسى فسقط وضرب شريح عمراً بالسوط ، فركب الأشعري راحلته وتوجه إلى مكة وحلف أن لا ينظر في وجه على .

#### الليلة السادسة عشرة



#### بسم الله الرحمن الرحيم

لما تقرر التحكيم غادر الإمام عليه صفين وقصد نحو الكوفة ، وبقي في الكوفة ، فوقع تحكيم الحكمين ، وأنتج ذلك التحكيم خلع الإمام عليه عن الإمامة وتثبيت معاوية ، ومن هنا تكون منهب الخوارج وكان الإمام عليه ينتظر انقضاء السنة . . وهي مدة الهدنة التي بينه وبين معاوية ليرجع إلى المقاتلة والحرب ، وإذا بأربعة آلاف فارس من أصحابه العباد والنساك قد تكتلوا كتلة واحدة ضد الإمام فخرجوا من الكوفة لإعلان المخالفة ، وقالوا : لا حكم إلا لله ، ولا طاعة لمن عصى الله!!

وانضمت إليهم جماعة أخرى وهم ثمانية آلاف ممن يرى رأيهم فصاروا إثني عشر ألفاً ، من أهل الكوفة والبصرة وغيرها وساروا إلى أن نزلوا الحروراء ، ونادى مناديهم : إن أمير القتال شبث بن ربعي ، وأمير الصلاة عبد الله بن الكوا ، والأمر شورى بعد الفتح ، والبيعة لله على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

فدخل زرعة الطائي وحرقوص بن زهير \_ ذو الثدية \_ فقالا : لا حكم إلا لله . فقال علي عليه عليه عن قصتك ، واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى من خطيئتك ، وارجع عن قصتك ، واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى

نلقى ربنا. فقال على: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني ، وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتاباً وشروطاً ، وأعطينا عليها عهوداً ومواثيق ، وقد قال الله تعالى : ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ﴿(١) .

قال ذو الثدية: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب عنه. فقال عليه عنه . ما هو بذنب ولكنه عجز من الرأي وضعف في العقل ، وقد تقدمت فنهيتكم عنه . فقال ابن الكوا: الآن صحَّ عندنا أنك لست بإمام ، ولو كنت إماماً لما رجعت . فقال عليه على ويلكم قد رجع رسول الله والتيات عام الحديبية عن قتال ألما مكة .

وقال زرعة : أما والله لئن لم تتب من تحكيمك الرجال لأقتلنك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه! فقال عليه الله عليه الرياح ، قال زرعة : وددت أنه كان ذلك .

بعث الإمام أمير المؤمنين عليه صعصعة بن صوحان مع زياد بن نضر وعبد الله بن العباس إلى القوم فلم يرتدعوا ، فدعى الإمام صعصعة وقال له : بأي القوم رأيتم أشد طاعة ؟ فقال صعصعة : بيزيد بن قيس الأرحبي ، فركب عليه إلى حروراء حتى وصل إلى خيمة يزيد بن قيس فصلى فيه ركعتين ثم خرج ، فاتكأ على قوسه ، وأقبل على الناس فقال : هذا مقام من فلج فيه فلج إلى يوم القيامة ، ثم كلمهم وناشدهم فقال لهم : ألا تعلمون أن هؤلاء القوم لما رفعوا المصاحف قلت لكم : إن هذه مكيدة ووهن ، ولو أنهم قصدوا إلى حكم المصاحف لأتوني وسألوني التحكيم ؟ أفتعلمون أن أحداً أكره إلى التحكيم مني ؟ قالوا : صدقت . قال : فهل تعلمون أنكم استكرهتموني على ذلكم حتى أجبتكم ، فأشرطت أن حكمهما : نافذ ما حكما بحكم الله ، فمتى خالفاه فأنا وأنتم من ذلك حكمهما : نافذ ما حكما بحكم الله لا يعدوني ؟

<sup>(</sup>١) سورة النحل؛ الآية: ٩١.

فقال ابن الكواء: حكَّمت في دين الله برأينا، ونحن مُقرّون بأنا كفرنا ولكن الآن تاثبون فأقرر بمثل ما أقررنا به، وتب ننهض معك إلى الشام. فقال على الماء: أما تعلمون أن الله قد أمر بالتحكيم في شقاق بين الرجل وإمرأته ؟ فقال سبحانه: ﴿فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها﴾(١). وفي صيد «كأرنب» يساوي نصف درهم فقال: «يحكم به ذوا عدل منكم».

فقالوا له: فإن عمرو بن العاص لما أبى عليك أن تقول في كتابك هذا ما كتبه عبد الله على أمير المؤمنين محوت إسمك من الخلافة وكتبت على بن أبي طالب ، فقد خلعت نفسك .

فقال على أسوة برسول الله من عين أبى عليه سهيل بن عمرو أن يكتب : هذا ما كتبه محمد رسول الله والمنته وسهيل بن عمرو وقال : لو أقررت بأنك رسول الله ما خالفتك ، ولكني أقدمك لفضلك ، فاكتب محمد بن عبد الله فقال لي : يا علي ، امح رسول الله .

فقلت : يا رسول الله لا تشجعني نفسي على محو إسمك من النبوة .

فقضى عليه فمحاه بيده ثم قال : اكتب محمد بن عبد الله . ثم تبسم إلى وقال : إنك لتسأم مثلها فتعطى .

فقالوا: إنا أذنبنا ذنباً عظيماً بالتحكيم ، وقد تبنا ، فتب إلى الله كما تبنا نعد لك . فقال علي علي المتغفر الله من كل ذنب . فرجعوا معه منهم ستة آلاف فلما استقروا بالكوفة أشاعوا: أن علياً رجع عن التحكيم ورآه ضللاً ، وقالوا: إنما ينتظر أن يسمن الكراع ويجيء المال ثم ينهض بنا إلى الشام . فأتى الأشعث علياً علينه فقال: يا أمير المؤمنين إن الناس قد تحدثوا: أنك رأيت الحكومة ـ تحكيم الحكمين ـ ضلالاً والإقامة عليها كفراً . فقام على علينه فخطب فقال: من زعم أني رجعت عن

<sup>(</sup>١) سورة النساء ؛ الآية : ٣٥ .

الحكمين فقد كذب ، ومن رآها ضلالة فقد ضلّ . فخرجت الخوارج من المسجد ، ثم توجهت إلى النهروان .

ووقعت لهم في طريقهم إلى النهروان طرائف عجيبة وقضايا مبكية ومضحكة ، فمنها : أنهم وجدوا مسلماً ونصرانياً في طريقهم ، فقتلوا المسلم لأنه عندهم كافر إذ كان على خلاف معتقدهم ، واستوصوا بالنصراني وقالوا : احفظوا ذمة نبيكم .

ووثب رجل منهم على رطبة سقطت من نخلة فوضعها في فمه فصاحوا به ، فلفظها تورعاً .

ورأى أحدهم خنزيـراً فضربه وقتله ، فقالـوا : هذا فسـاد في الأرض وأنكروا قتل الخنزير .

وساوموا رجلًا نصرانياً بنخلة له فقالوا: ما كنا لنأخذها إلا بالثمن ، فقال النصراني: واعجباه أتقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقبلون منا نخلة إلا بالثمن ؟؟!!!

وأما عبد الله بن خباب الأزدي ، فإنه كان راكباً على حمار ومعه زوجته وهي حامل فقالوا له :

حدثنا . قال سمعت أبي يقول : قال رسول الله : ستكون بعدي فتنة ، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه ، يمسي مؤمناً ويصبح كافراً فكن عند الله المقتول ولا تكن القاتل .

قالوا: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيراً. قالوا: فما تقول في علي قبــل التحكيم؟ وفي عثمـان في السنين الست الأخيــرة؟ فــأثنى خيراً. قالوا: فما تقول في علي بعد التحكيم والحكومة؟

قال : إن علياً أعلم بالله وأشد توقياً على دينه ، وأنفذ بصيرة .

قالوا : إنك تتبع الهوى ، إنما تتبع الرجال على أسمائهم ، ثم قربوه

إلى شاطىء النهر فأضجعوه وذبحوه ، ثم عمدوا إلى امرأته فشقوا بطنها وهي حامل!!!!

وصل القوم إلى النهروان وتوجه الإمام النه بجيشه إليهم، فقال النه : يا ابن عباس إمض إلى هؤلاء القوم، فانظر ما هم عليه، ولماذا اجتمعوا ؟ فلما وصل إليهم، دار بينهم ما يلي :

الخوارج . ويحك يا ابن عباس : كفرت بربك كما كفر صاحبك على بن أبي طالب ! وخرج خطيبهم عتاب بن الأعور الثعلبي فسأله ابن عباس :

ابن عباس: من بنى الإسلام؟

عتاب : الله ورسوله .

ابن عباس: النبي أحكم أموره وبيّن حدوده أم لا؟

عتاب: بلي .

ابن عباس : فالنبي بقي في دار الإسلام أم ارتحل ؟

عتاب: بل ارتحل.

ابن عباس: فأمور الشرع ارتحلت معه أم بقيت؟

عتاب: بل بقيت بعده .

ابن عباس: فهل قام أحد بعده بعمارة ما بناه ؟

عتاب: نعم ، الذرية والصحابة .

ابن عباس : فعمروها أو خربوها .

عتاب: بل عمروها.

ابن عباس: فالآن هي معمورة أم خراب.

عتاب: بل خراب.

ابن عباس : خربها ذريته أم أُمته ؟

عتاب: بل أمته.

ابن عباس: أنت من الذرية أو من الأمة؟

عتاب: من الأمة.

ابن عباس : أنت من الأمة وخربت دار الإسلام فكيف ترجو الجنة ؟

فقالوا: ليخرج إلينا علي بنفسه لنسمع كلامه عسى أن يزول ما بأنفسنا إذا سمعناه فرجع ابن عباس فأخبره ، فركب بين في جماعة ، ومضى إليهم فركب ابن الكوا في جماعة منهم ، فلما التقوا قال الإمام بين : يا بن الكوا إن الكلام كثير ، فأبرز إلي من أصحابك لأكلمك . فقال : وأنا آمن من سيفك ؟ قال بين : نعم . فخرج إليه في عشرة من أصحابه فقال له علي بين . . . ألم أقل لكم إن أهل الشام إنما يخدعونكم بها - الحكومة ورفع المصاحف وغير ذلك - فإن الحرب قد عضتهم فذروني أناجزهم فأبيتم ؟ ألم أرد نصب ابن عمي - ابن عباس وقلت : إنه لا ينخدع فأبيتم إلا أبا موسى ؟ وقلتم : رضينا به حكماً . وأحبتكم كارها ؟ ولو وجدت في ذلك الوقت أعواناً غيركم لما أجبتكم ، وشرطت على الحكمين بحضوركم . أن يحكما بما أنزل الله من فاتحته إلى خاتمته . والسنة الجامعة ، وإنهما إن لم يفعلا فلا طاعة لهما على ؟ كان ذلك أو لم يكن ؟

قال ابن الكواء: صدقت ، كان هذا كله ، فلِمَ لا نرجع الآن إلى حرب القوم ؟ قال الإمام عليه: حتى تنقضي المدة التي بيننا وبينهم . قال ابن الكوا: وأنت مجمع على ذلك ؟ قال عليه: نعم ، لا يسعني غيره ، فعاد ابن الكواء والعشرة الذين معه إلى أصحاب علي عليه راجعين عن دين الخوارج وتفرق الباقون وهم يقولون: لا حكم إلا لله . وأمّروا عليهم

عبد الله بن وهب الراسبي وذا الشدية ، وعسكروا بالنهروان ، وخرج الإمام الله حتى بقي على فرسخين منهم ، وكاتبهم وراسلهم ، فلم يرتدعوا ، فأمر الإمام ابن عباس أن يركب إليهم ، وقال : سلهم ما الذي نقموه ؟ وأنا ردفك فلا تخف منهم . فلما جاءهم ابن عباس قال : ما الذي نقمتم من أمير المؤمنين ؟ قالوا : نقمنا أشياء لو كان حاضراً لكفرناه بها !! والإمام يسمع كلامهم و فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين قد سمعت كلامهم وأنت أحق بالجواب . فتقدّم عليه وقال : أيها الناس أنا علي بن أبي طالب ، فتكلموا بما نقمتم علي . قالوا : نقمنا عليك أولاً :

إنا قاتلنا بين يديك بالبصرة ، فلما أظفرك الله بهم أبحتنا ما في عسكرهم ومنعتنا النساء والذرية ، فكيف حلَّ لنا ما في العسكر ولم يحل لنا النساء ؟

فقال عَلَىٰ الله الله المولاء ، إن أهل البصرة قاتلونا بالقتال ، فلما ظفرتم بهم قسمتم سلّب من قاتلكم ، ومنعتكم من النساء والذرية ، فإن النساء لم يقاتلن ، ولدوا على الفطرة ، ولم ينكثوا ولا ذنب لهم ، ولقد رأيت رسول الله مَعْنَ على المسركين ، فلا تعجبوا إن مننت على المسلمين فلم أسب نساءهم ولا ذريتهم .

قالوا: نقمنا عليك يوم صفين كونك محوت إسمك من إمرة المؤمنين فإذن لم تكن أميرنا، ولست أميراً لنا!!

قال مَلِسُكُمُهُ: يَا هُؤُلاء إنما اقتديت بـرسـول الله مُلِمُنَظِمُ حين صـالـح سهيل بن عمرو وقد تقدمت عنهم في ذلك الوقت .

قالوا: نقمنا عليك . أنك قلت للحكمين: انظروا كتاب الله ، فإن كنت أفضل من معاوية فأثبتاني في الخلافة . فإذا كنت شاكاً في نفسك فنحن فيك أشد وأعظم شكاً!

قال عليه: إنما أردت بذلك النصفة - الإنصاف - فإني لو قلت :

أحكما لي دون معاوية لم يرض ولم يقبل ، ولو قال النبي منت لنصارى نجران لمَّا قدموا عليه : تعالوا نبتهل فأجعل لعنة الله عليكم . فلم يرضوا ، ولكن أنصفهم من نفسه كما أمره الله فقال : ﴿فنجعل لعنة الله على الكافرين﴾(١) فأنصفهم من نفسه ، فكذلك فعلت أنا ولم أعلم بما أراد عمرو بن العاص من خدعة أبي موسى .

قالوا : فإنا نقمنا عليك أنك حكَّمت حكماً في حقِّ هو لك .

فقال على الله والله وال

وتقدم حرقوص ذو الثدية وعبد الله بن وهب وقالا : ما نريد بقتالنا إياك إلا وجه الله والدار الآخرة ، فقال عليه : ﴿هل أُنبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ﴿(٢)؟؟ فكان أول من خرج أخنس بن العزيز الطائي ، فقتله الإمام عليه وخرج عبد الله بن وهب ومالك بن الوضاح ، وخرج أمير المؤمنين عليه وقتل الوضاح وضرب ضربة على رأس الحرقوص وقتله ، وأمر أصحابه بالهجوم على العدو .

عنىد ذلك استعرت الحرب والتهبت نيرانها ، وأما عبد الله بن وهب

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ؛ الآية : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ؛ الأيتان : ١٠٣ و ١٠٤ .

الراسبي فصاح: يا ابن أبي طالب: والله لا نبرح من هذه المعركة حتى تأتي على أنفسنا ونأتي على نفسك ، فأبرز إلي وأبرز إليك ، وذر الناس جانباً ، فلما سمع الإمام كلامه تبسم وقال: قاتله الله من رجل ما أقل حياءه ، أما أنه ليعلم إني لحليف السيف وخدين الرمح ، ولكنه قد يئس من الحياة ، وإنه ليطمع طمعاً كاذباً ، ثم حمل عليه الإمام فضربه وقتله وألحقه بأصحابه في النار ، واختلط الجيشان فلم تكن إلا ساعة حتى قتلوا بأجمعهم وكانوا أربعة آلاف ، ولم ينج منهم إلا تسعة أنفس: رجلان هربا إلى خراسان إلى أرض سجستان وبها نسلهما ، ورجلان صارا إلى اليمن وفيها نسلهما (وهم الإباضية) ، ورجلان صارا إلى بلاد الجزيرة إلى موضع يعرف بالسن والبواريخ نواحي تكريت في شمال العراق والباقون تفرقوا في يعرف بالسن والبواريخ نواحي تكريت في شمال العراق والباقون تفرقوا في البلاد .

وقُتل من أصحاب علي ﷺ تسعة بعدد من سلمَ من الخوارج .

#### الليلة السابعة عشرة



## بسم الله الرحمن الرحيم

لما وقع التحكيم في صفين وحصل الانشقاق والافتراق في أصحاب الإمام وتكوّنت الخوارج انتهز معاوية الفرصة فكان يرسل الجيوش إلى بلاد الإمام علينه ويفتك بالناس ويهاجمهم غدراً ويقتلهم صبراً.

وقد تكررت منه هذه الجريمة والجناية ، ونقتطف ثلاث غارات شنَّها معاوية على المسلمين وأقام المجازر والمذابح وبلغ أقصى مراتب القساوة والوحشية والهمجية ، نذكر لكم كل غارة بشيءٍ من التفصيل :

# الغارة الأولى

روى ابن أبي الحديد عن ابن الكنوز قال: حدثني سفيان بن عوف الغامدي قال: دعاني معاوية فقال: إني باعثك في جيش ذي أداة وجلادة ، فالزم لي جانب الفرات حتى تمر به (هيت) فتقطعها ، فإن وجدت بها جنداً فأغِر عليهم ، وإلا فامض حتى تغير على الأنبار ، فإن لم تجد بها جنداً فامض حتى توغل المدائن ثم أقبل إلي : واتق أن تقرب الكوفة واعلم : أنك إن أغرت على الأنبار وأهل المدائن فكأنك أغرت على الكوفة \_ إن هذه الغارات يا سفيان : على أهل العراق ترعب قلوبهم وتفرّح كل من له فينا هوى منهم ، وتدعو إلينا كل من خاف الدوائر ، فاقتل من

لقيته ممن ليس هو على مثل رأيك ، واخرب كل ما مررت بـه من القرى ، وصرب الأموال شبيه بالقتل ، وهو أوجع للقلب .

هذه وصايا معاوية ، هكذا يأمر عميله بالقتل والحرق والهدم والسلب والنهب بقوم مسلمين مؤمنين ، ومع ذلك هو أمير المؤمنين !!

قال سفيان : فخرجت من عنده فعسكرت ، وقام معاوية في الناس فخطبهم فقال : أيها الناس ، إنتدبوا مع سفيان بن عوف فإنه وجه عظيم فيه أجر ، سريعة فيه أوبتكم إن شاء الله . ثم نزل .

فوالله الذي لا إله غيره ما مرت ثالثة حتى خرجت في ستة آلاف، ثم لزمت شاطىء الفرات، فأغذذت (أسرعت) السير حتى أمر بهيت فبلغهم أني قد غشيتهم فقطعوا الفرات فمررت بها وما بها غريب، كأنها لم تحلل قط، فوطأتها حتى أمر بصدوراء ففروا، فلم ألق بها أحداً، فأمضي حتى أفتتح الأنبار، وقد أنذروا بي، فخرج صاحب المسلحة إليّ، فوقف فلم أقدم عليه حتى أخذت غلماناً من أهل القرية فقلت لهم: أخبروني كم أقدم عليه حتى أخذت غلماناً من أهل القرية فقلت لهم: أخبروني كم بالأنبار من أصحاب علي ؟ قالوا: عدة رجال المسلحة خمسمائة، ولكنهم تبددوا ورجعوا إلى الكوفة، ولا ندري الذي يكون فيها، قد يكون مائتي رجل.

فنزلت فكتبة ، فيقاتلهم والله ويصبر لهم ويطاردهم ، ويطاردونه في الأزقة ، فلما كتيبة ، فيقاتلهم والله ويصبر لهم ويطاردهم ، ويطاردونه في الأزقة ، فلما رأيت ذلك أنزلت إليهم نحواً من مأتين ، وأتبعتهم الخيل ، فلما حملت الخيل وأمامها الرجال تمشي لم يكن شيءٌ حتى تفرقوا ، وقتل صاحبهم في نحو ثلاثين رجلاً ، وحملنا ما كان من الأنبار من الأموال ، ثم انصرفت ، فوالله ما غزوت غزاة كانت أسلم ولا أقر للعيون ، ولا أسر للنفوس منها وبلغني أنها رعبت الناس ، فلما عدت إلى معاوية حدثته الحديث على وجهه فقال : كنت عند ظني بك . ولا تنزل في بلد من بلداني إلا قضيت فيه مثل ما يقضي فيه أميره ، وإن أحببت تولية وليتك ، وليس لأحد من

خلق الله عليك أمر دوني . . . الخ .

وصلت هذه الأخبار إلى الإمام عليه فصعد المنبر فخطب الناس وقال: إن أخاكم البكري عامل الأنبار - قد أصيب ، وهو اختار ما عند الله على الدنيا فانتدبوا إليهم حتى تلاقوهم فإن أصبتم منهم طرفاً أنكتموهم عن العراق أبداً ما بقوا .

ثم سكت عنهم رجاء أن يجيبوه أو يتكلم منهم متكلم ، فلم ينبس أحد منهم بكلمة ، فلما رأى صمتهم نزل وخرج يمشي راجلاً حتى أتى النخيلة والناس خلفه حتى أحاط به القوم من أشرافهم ، فقالوا : إرجع يا أمير المؤمنين : نحن نكفيك فقال : ما تكفونني ، ولا تكفون أنفسكم !! فلم يزالوا به حتى صرفوه إلى منزله ، فرجع وهو واجم ـ ساكت ـ كئيب ، ودعي سعيد بن قيس الهمداني . فبعثه من النخيلة في ثمانية آلاف وذلك أنه أخبر أن القوم جاؤوا في جمع كثيف فخرج سعيد بن قيس على شاطىء الفرات في طلب سفيان بن عوف حتى إذا بلغ عانات سرح أمامه هاني بن الخطاب الهمداني فاتبع آثارهم حتى أدنى قنسرين ، فقد فاتوه فانصرف .

ولبث الإمام عليلاً ، فلم يقو على القيام في الناس بما يريده من وكان عليه الأيام عليلاً ، فلم يقو على القيام في الناس بما يريده من القيول ، فجلس بباب السدة التي تصل إلى المسجد ، ومعه إبناه الحسن والحسين عليه على وعبد الله بن جعفر ، ودعا سعداً مولاه فدفع إليه الكتاب وأمره أن يقرأه على الناس ، فقام سعد بحيث يستمع أمير المؤمنين صوته ، ثم قرأ الخطبة :

أما بعد: فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ، ودرع الله الحصينة ، وجُنته الوثيقة ، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل ، وشملة البلاء ، وديث بالصغار والقمار ، وضرب على قلبه بالأسداد وأديل الحق منه بتضييع الجهاد ، وسيم الخسف ، ومنع النصف .

ألا: وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً ، وسراً وإعلاناً ، وقلت لكم : أغزوهم قبل أن يغزوكم ، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا . فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان ، وهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها .

ولقد بلغني : أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة ، فينتزع منها حجلها وقُلبها وقلائدها ورعاثها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام ، ثم انصرفوا وافرين ، ما نال رجلاً منهم كلم ولا أريق لهم دم ، فلو أن امرءً مسلماً مات بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً ، بل كان به عندي جديراً .

فيا عجباً ، عجباً والله يميت القلب ، ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم ، فقبحاً لكم وترحاً! حين صرتم غرضاً يرمى! يغار عليكم ولا تغيرون وتُغزَون وَلا تَغزُون ، ويُعصى الله وترضون فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحرّ قلتم : هذه حمّارة القيظ أمهلنا يسبخ عنا الحر . وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم : هذه صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البرد . كل هذا فراراً من الحر والقر ، فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفر .

يا أشباه الرجال ولا رجال! حلوم الأطفال! وعقول ربات الحجال! لَوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة ـ والله ـ جرت ندماً وأعقبت سدماً! قاتلكم الله! لقد ملأتم قلبي قيحاً، وشحنتم صدري غيظاً، وجرعتموني نغب التهمام عليّ أنفاساً، وأفسدتم عليّ رأبي بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب!! لله أبوهم! وهل أحد منهم أشد لها مراساً وأقدم فيها مقاماً مني؟ ولقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع!!.

#### الغارة الثانية

وهذه جناية أخرى قام بها أحد عملاء معاوية وهو بسر بن أرطأة أو ابن أبي أرطأة . روى ابن أبي الحديد : أن قوماً بصنعاء \_ اليمن \_ كانوا من أتباع عثمان يعظمون قتله ، لم يكن لهم نظام ولا رأس ، فبايعوا لعلي الشخاعى ما في أنفسهم ، وعامل أمير المؤمنين على صنعاء يومئذ عبيد الله بن العباس وعامله على الجند سعيد بن نمران ، فلما اختلف الناس على عي البخيه بالعراق وقتل محمد بن أبي بكر بمصر ، وكثرت غارات أهل الشام ، تكلموا ودعوا إلى الطلب بدم عثمان ، فبلغ ذلك عبيد الله بن العباس فأرسل إلى الناس من وجوههم ، ما هذا الذي بلغني عنكم ؟ قالوا : إنا لم نزل نفكر في قتل عثمان ، ونرى مجاهدة من سعى عليه .

فحبسهم، فكتبوا إلى من في الجند من أصحابهم فساروا بسعيد بن نمران وأخرجوه من الجند، وأظهروا أمرهم، وخرج إليهم من كان بصنعاء وانضم إليهم كل من كان على رأيهم، ولحق بهم قوم لم يكونوا على رأيهم، إرادة أن يمنعوا الصدقة، فالتقى عبيد الله بن العباس بسعيد بن نمران ومعهما شيعة على عبيد الله بن عباس لابن نمران: والله لقد اجتمع هؤلاء، وإنهم لنا لمقاربون وإن قاتلناهم لا نعلم على من تكون الدائرة؟ فهلم لنكتب إلى أمير المؤمنين عبيدهم.

فكتب إلى أمير المؤمنين عَلَيْكِم: أما بعد . فإنا نخبر أمير المؤمنين أن أتباع عثمان وثبوا بنا ، وأظهروا أن معاوية قد شيد أمره ، واتسق له أكثر الناس وإنا سرنا إليهم بشيعة أمير المؤمنين ، ومن كان على طاعته ، الخ .

فلما وصل كتابهما ساء علياً علينًا وأغضبه ، وكتب إليهما :

من علي أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العباس وسعيد بن نمران .

سلام الله عليكما ، فإني أحمد إليكما الله الذي لا إلـه إلا هو ، أمـا بعد . فإنه لما أتاني كتابكما تذكران فيه خروج هذه الخـارجة وتعـظمان من

شأنها صغيراً ، وتكثران من عددها قليلاً ، وقد علمت أن نخب \_ جبن \_ أفئدتكما وصغر أنفسكما ، وشتات رأيكما وسوء تدبيركما هو الذي أفسد عليكما من كان عن لقائكما جباناً ، فإذا قدم رسولي عليكما فامضيا إلى القوم حتى تقرئا عليهم كتابي إليهم ، وتدعواهم إلى حظهم ، وتقوى ربهم ، فإن أجابوا حمدنا الله وقبلناهم ، وإن حاربوا استعنا بالله عليهم ونابذناهم على سواء إن الله لا يحب كيد الخائنين .

فكتب عَلِيْهُ: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من شاق وغدر من أهل الجند وصنعاء .

أما بعد . فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو ، الذي لا يعقب له حكم ولا يُرد له قضاءً ، ولا يُرد بأسه عن القوم المجرمين ، وقد بلغني تجرؤكم وشقاؤكم وإعراضكم عن دينكم بعد الطاعة ، وإعطاء البيعة ، فسألت أهل الدين الخالص والورع الصادق واللب الراجح عن بدء مخرجكم وما نويتم به وما أحمشكم له فحدثت عن ذلك بما لم أر لكم في شيءٍ منه عذراً مبيناً ، ولا مقالاً جميلاً ولا حجة ظاهرة ، فإذا أتاكم رسولي فتفرقوا ، وانصرفوا إلى رحابكم ، أعف عنكم ، وأصفح عن جاهلكم وأحفظ قاصيكم ، وأعمل فيكم بحكم الكتاب ، فإن لم تفعلوا فاستعدوا لقدوم جيش جم الفرسان ، عظيم الأركان يقصد لمن طغى وعصى ، فطحن الرحى ، فمن أحسن فلنفسه ، ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد .

وأرسل الكتاب مع رجل من همدان ، فقدم عليهم بالكتاب ، فلم يجيبوه إلى خير ، فقال لهم : إني تركت أمير المؤمنين يريد أن يوجه إليكم ينزيد بن قيس الأرحبي في جيش كثيف ، فلم يمنعه إلا انتظار جوابكم . فقالوا : نحن سامعون إن عزل عنا هذين الرجلين عبيد الله وسعيداً .

فرجع الهمداني إلى علي الله في فأخبره خبر القوم ، وكتبت تلك

العصابة حينئذ إلى معاوية يخبرونه ، فلما قدم كتابهم دعا معاوية بسر بن أرطأة ، وكان قاسي القلب ، فظاً سفاكاً للدماء ، لا رأفة عنده ولا رحمة فأمره أن يأخذ طريق الحجاز والمدينة ومكة حتى ينتهي إلى اليمن ، وقال له : لا تنزل على بلد على طاعة علي إلا بسطت عليهم لسانك حتى يروا أنهم لا نجاة لهم ، وأنك محيط بهم ثم اكفف عنهم ، وادعهم إلى البيعة لي ! فمن أبى فاقتله ، واقتل شيعة على حيث كانوا !!

سار بسر بن أرطأة في ثلاثة آلاف ، وكان إذا وردوا ماءً أخذوا إبل أهل ذلك الماء فركبوها ، وقادوا خيولهم حتى يردوا الماء الآخر فيردون تلك الإبل ، ويركبون إبل هؤلاء لئلا يصل الخبر إلى البلاد التي يقصدونها فلم يزل يصنع ذلك حتى قرب المدينة فاستقبلتهم قضاعة ينحرون لهم الجزر حتى دخلوا المدينة ، وعامل على على المدينة يومئذ : أبو أيوب الأنصاري صاحب منزل رسول الله منتشه ، فخرج عنها هارباً ، ودخل بسر المدينة فخطب الناس وشتمهم وتهددهم يومئذ وتوعدهم ، وقال : شاهت الوجوه ، إن الله تعالى ضرب مثلاً : ﴿قرية كانت آمنة مطمئنة ، يأتيها رزقها رغداً فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف (۱). وقد أوقع الله تعالى ذلك المثل بكم وجعلكم أهله ، كان بلدكم مهاجر النبي ومنزله ، وفيه قبره ومنازل الخلفاء من بعده ، فلم تشكروا نعمة ربكم ولم ترعوا حق نبيكم ، وقتل خليفة الله بين أظهركم ، فكنتم بين قاتل وخاذل ، ومتربص وشامت ، إن كان للمؤمنين قلتم : ألم نكن معكم ؟! وإن كان للكافرين نصيب قلتم : ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ؟! .

ثم شتم الأنصار فقال: يا معشر اليهود! وأبناء بني زريق! وبني النجار، وبني سالم، وبني عبد الأشهل! والله لأوقعن بكم وقعة تشفي غليل صدور المؤمنين، وآل عثمان، أما والله لأدعنكم أحاديث كالأمم السالفة!!.

<sup>(</sup>١) سورة النحل ؛ الآية : ١١٢ .

فتهددهم حتى خاف الناس أن يوقع بهم ، ففزعوا إلى حويطب بن عبد العزى ، ويقال إنه زوج أمه . فصعد إليه المنبر وناشده ، وقال : عترتك وأنصار رسول الله ، وليست بقتلة عثمان . فلم يزل به حتى سكن ودعا الناس إلى بيعة معاوية فبايعوه ونزل ، فأحرق دوراً كثيرة . منها دار زرارة بن حرون ، ودار أبي أيوب الأنصاري ، وفقد جابر بن عبد الله الأنصاري فقال : ما لي لا أرى جابراً ؟ يا بني سلمة . لا أمان لكم عندي أو أن تأتوني بجابر . فعاذ جابر بأم سلمة زوجة النبي ، فأرسلت إلى بسر بن أرطأة فقال : لا آمنه حتى يبايع . فقالت له أم سلمة إذهب فبايع . وقالت لا إبنها عمر : إذهب فبايع ، فذهبا فبايعاه .

ثم خرج إلى مكة ، فلما قرب منها هرب قشم بن العباس ، وكان عامل على عليه السلام ودخلها بسر ، فشتم أهل مكة وأنبهم ، ثم خرج عنهم واستعمل عليهم شيبة بن عثمان ، وفي طريقه من المدينة قتل رجالاً وأخذ أموالاً ، ثم دخل الطائف وشتم وقتل ، ثم دخل نجران وشتم وقتل ، حتى دخل صنعاء ، وقد خرج عنها عبيد الله بن العباس وسعيد بن نمران ، وقد استخلف عبيد الله عليها عمرو بن أراكة ، فمنع بسراً عن دخولها ، وقاتله فقتله بسر ودخل صنعاء فقتل منها قوماً ، وأتاه وفد مأرب فقتلهم فلم ينج منهم إلا رجل واحد .

ثم خرج بسر من صنعاء ، فأتى أهل جلسان وهم شيعة على عليه السلام فقاتلهم وقاتلوه فهزمهم ، وقتلهم قتلاً ذريعاً ، ثم رجع إلى صنعاء فقتل بها ماءة شيخ من أبناء فارس ، لأن إبني عبيد الله بن العباس كانا مستترين في بيت إمرأة من أبنائهم وذبح بسر إبني عبيد الله بممدية كانت معه ، «وكانا طفلين صغيرين وهما : عبد الرحمن وقثم» فلما أراد ذبحهما قيل : وكانا عند رجل من بني كنانة ، فقال له الكناني : ولم تقتل هذين ولا ذنب لهما ؟ فإن كنت قاتلهما فاقتلني معهما . قال : أفعل . فقتله ، ثم ذبحهما (!!) ، فخرجت نسوة من بني كنانة ، فقالت إمرأة : يا هذا قتلت الرجال فعلام تقتل هذين ؟ والله ما كانوا يقتلون في الجاهلية والإسلام !!

والله يـا ابن أرطأة إن سلطاناً لا يقـوم إلا بقتـل الصبي الصغيـر ، والشيخ الكبير ، ونزع الرحمة ، وعقوق الأرحام لسلطانُ سوءٍ !!

فلما سمعت أم الطفلين خبر ذبح ولديها أصابها ولهٌ على إبنيها ، فكانت لا تعقل ولا تصغي إلا إلى قول من أعلمها أنهما قد قتلا ، ولا تزال تطوف في الموسم تنشد الناس إبنيها بهذه الأبيات :

ها من أحسً بإبني اللذين هما يا من أحس بإبني اللذين هما يا من أحس بإبني اللذين هما نبئت بسراً وما صدقت ما زعموا أنحى على ودجي إبني مرهفة حتى لقيت رجالاً من أرومته فالآن ألعن بسراً حق لعنته من دلّ والهة حرّى مولهة

كالدرتين تشظي عنهما الصدفُ سمعي وقلبي فقلبي اليوم مردهف مخ العظام فمخي اليوم مختطف من قولهم، ومن الإفك الذي اقترفوا مشحوذة، وكذاك الإفك يقترف شم الأنوف لهم في قومهم شرف هذا لعمر أبي بسر هو السرف على حبيبين ضلا إذ غدى السلف

ولما بلغت هذه الأخبار إلى أمير المؤمنين عليه السلام جزع جزعاً شديداً ، ودعا على بُسر لعنه الله وقال : اللهم أسلبه دينه ، ولا تخرجه من الدنيا حتى تسلبه عقله . فأصابه ذلك وفقد عقله ، وكان يهذي بالسيف ويطلبه فيؤتى بسيف من خشب ويجعل بين يديه زق منفوخ ، فلا يزال يضربه حتى يسأم أو يغشى عليه إلى أن مات عليه لعنة الله .

وبلغ عدد القتلى الذين قتلهم بسر في الحجاز واليمن ثـلاثين ألفاً ، سوى الذين أحرقهم بالنار ، وعدا الدور التي هدمها .

والخطب الأفظع الأشنع الذي ارتكبه عميل معاوية بسر بن أرطأة هو أنه لما أغار على قبيلة همدان ، وهم شيعة علي أمير المؤمنين عليه السلام: قتل رجالهم وسبى نساءهم ، فكن أول مسلمات سبين في الإسلام ، ولقد أشار سيدنا أبو ذر الغفاري إلى هذه الجناية التي تقشعر منها الجلود جلود أهل الغيرة والحمية والإيمان \_ بقوله: وأما يوم العورة: فإن نساء من المسلمات يسبين ، فيكشف عن سوقهن \_ جمع ساق \_ فأيتهن كانت أعظم ساقاً اشتريت على عظم ساقها ، فدعوت الله أن لا يدركني هذا الزمان .

فصدرت هذه الجناية من بسر بن أرطأة . أنه بعد أن سبي نساء الشيعة من همدان وذهب بهم إلى الشام أقامهن في السوق ، وعرضهن للبيع كما ذكرنا .

ووصلت هذه الأخبار الفجيعة إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو في الكوفة وكان عليه السلام يجلس كل يوم في موضع من المسجد الأعظم يسبح به بعد الغداة إلى طلوع الشمس ، فلما طلعت نهض إلى المنبر فضرب بإصبعيه على راحته وهو يقول : ما هي إلا الكوفة ، ما هي إلا الكوفة ، أقبضها وأبسطها ، إن لم تكوني إلا أنت ، تهب أعاصيركِ ، فقبّحكِ الله ، ثم تمثل بقول الشاعر :

لعمر أبيك الخيريا عمرو: إنني على وضرٍ من ذا الإناءِ قليل ثم قال:

أنبئت بُسراً قد أطلع على اليمن ، وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم ، وبمعصيتكم إمامكم في الحق ، وطاعتهم إمامهم في الباطل وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم صاحبكم ، وبصلاحهم في بالدهم وفسادكم ، فلو ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته :

اللهم: إني قد مللتهم وملُّوني ، وسئمتهم وسئموني ، فأبدلني بهم خيراً منهم ، وأبدلهم بي شراً مني ، اللهم مُث قلوبهم كما يماث الملح في الماء .

أما والله لوددت أنَّ لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غُنم ٍ :

هنالك لودعوت أتاك منهم فوارس مثل أرمية الحميم ثم نزل عليه السلام من المنبر.

#### الغارة الثالثة

ذكر إبن أبي الحديد أنه أرسل معاوية النعمان بن بشير وأبا هريرة إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يسألانه أن يدفع قتلة عثمان إلى معاوية ليقتص منهم ، لعل الحرب أن تطفأ ويصطلح الناس ، وإنما أراد معاوية أن يرجع مثل النعمان وأبي هريرة من عند علي عليه السلام وهم لمعاوية عاذرون ولعلي لائمون ، لأن معاوية كان يعلم أن علياً لا يدفع قتلة عثمان إليه ، فأراد أن يكون هذان يشهدان له عند أهل الشام بذلك ، وأن يظهر عذره .

فقال لهما معاوية : إئتيا علياً فانشداه الله وسلاه (إسألاه) بالله لما دفع إلينا قتلة عثمان ، فإنه قد آواهم أو منعهم ، ثم لا حرب بيننا وبينه ، فإن أبى فكونوا شهداء لى عليه وأقبلا على الناس وأعلماهم ذلك .

فأتيا علياً عليه السلام فدخلا عليه فقال له أبو هريرة: يا أبا حسن ، إن الله قد جعل لك في الإسلام فضلاً وشرفاً: أنت ابن عم محمد رسول الله وقد بعثنا إليك ابن عمك معاوية يسألك أمراً تسكن به هذه الحرب، ويصلح الله تعالى به ذات البين. أن تدفع إليه قتلة عثمان ابن عمه فيقتلهم به ، ويجمع الله تعالى أمرك وأمره ، ويصلح بينكم وتسلم هذه الأمة من الفتنة والفرقة .

ثم تكلم النعمان بنحو من هذا ، فقال عليه السلام : دعا الكلام في هذا ، حدثني يا نعمان : أنت أهدى قومك سبيلاً ؟ (يعني الأنصار) فقال : لا . قال : فكل قومك تبعني إلا شذاذ منهم ثلاثة أو أربعة أفتكون أنت من الشذاذ ؟

فقال النعمان : أصلحك الله إنما جئت لأكون معك وألزمك ، وقد كان معاوية سألني أن أُؤدي هذا الكلام ، ورجوت أن يكون لي موقف

أجتمع فيه معك ، وطمعت أن يجري الله بينكما صلحاً ، فإذا كان غير هذا رأيك فأنا ملازم وكائن معك .

فأما أبو هريرة فلحق بالشام ، وأقام النعمان عند علي عليه السلام ، فأخبر أبو هريرة معاوية بالخبر فأمره أن يعلم الناس ففعل ، وأقام النعمان بعده ، ثم خرج فاراً من علي عليه السلام حتى إذا مر بعين التمر ، أخذه مالك بن كعب الأرحبي وكان عامل علي عليها ، فأراد حبسه وقال له : ما مر بك هيهنا ؟ قال : إنما أنا رسول ، بلغت رسالة صاحبي ثم انصرفت . فحبسه مالك وقال : كما أنت حتى أكتب إلى علي فيك . فناشده ، وعظم عليه أن يكتب إلى علي فيه ، فأرسل النعمان إلى قرطة بن كعب الأنصاري عليه أن يكتب إلى علي فيه ، فأرسل النعمان إلى قرطة بن كعب الأنصاري وهو كاتب عين التمر يجبي خراجها لعلي عليه السلام ، فجاءه مسرعاً فقال لمالك : خل سبيل ابن عمي يرحمك الله . فقال يا قرطة إتق الله ولا تتكلم في هذا فإنه إن كان من عبّاد الأنصار ونساكهم كيف يهرب من أمير المؤمنين إلى أمير المنافقين ؟ . فلم يزل يقسم عليه حتى خلى سبيله وقال له : يا هذا الأمان اليوم والليلة وغداً ، والله لئن أدركتك بعدها لأضربن عنقك .

فخرج مسرعاً لا يلوي على شيء ، وذهبت به راحلته فلم يدر أين تتئكع من الأرض ثلاثة أيام لا يعلم أين هو ، ثم قدم إلى معاوية فخبره بما لقي ، ولم يزل معه مصاحباً له ، يجاهد علياً ويتبع قتلة عثمان حتى غزى الضحاك بن قيس أرض العراق ثم انصرف إلى معاوية ، فقال معاوية : أما من رجل أبعث معه بجريدة خيل حتى يغير على شاطىء الفرات فإن الله يرعب بها أهل العراق ؟

فقال له النعمان: فابعثني فإن لي في قتالهم نية وهوى ـ وكان النعمان عثمانياً ـ قال: فانتدب على إسم الله. فانتدب وندب معه ألفي رجل وأوصاه أن يتجنب المدن والجماعات، وأن لا يغير إلاً على مسلحة، وأن يعجل الرجوع. فأقبل النعمان حتى دنى من عين التمر ، وبها مالك بن كعب الأرحبي الذي جرى له ما ذكرناه ومع مالك ألف رجل ، وقد أذن لهم ، فقد رجعوا إلى الكوفة ، فلم يبق معه إلا مائة أو نحوها ، فكتب مالك إلى علي عليه السلام :

أما بعد : فإن النعمان بن بشير قد نـزل بي في جمع كثيف ، فمـر رأيك سددك الله تعالى وثبتك والسلام .

فوصل الكتاب إلى علي عليه السلام ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أُخرجوا هداكم الله إلى مالك بن كعب أخيكم ، فإن النعمان بن بشير قد نزل في جمع من أهل الشام ليس بالكثير فانهضوا إلى إخوانكم لعل الله يقطع بكم من الكافرين طرفاً .

ثم نزل ، فلم يخرجوا ، فأرسل إلى وجوههم وكبرائهم فأمر أن ينهضوا ويحثوا الناس على المسير فلم يصنعوا شيئاً ، واجتمع منهم نفر يسير نحو ثلاثمائة فارس أو دونها فقام عليه السلام فقال : «مُنيت بمن لا يطيع إذا أمرت ، ولا يجيب إذا دعوت ، لا أبا لكم ! ما تنتظرون بنصركم ربكم ؟ أما دين يجمعكم ؟ ولا حمية تحمشكم ؟ أقوم فيكم مستصرخاً ، وأناديكم متغوثاً فلا تسمعون لي قولاً ، ولا تطيعون لي أمراً ، حتى تكشف الأمور عن عواقب المساءة ، فما يُدرك بكم ثأر ، ولا يبلغ بكم مرام ، وتشاقلتم دعوتكم إلى نصر إحوانكم ، فجرجرتم جرجرة الجمل الأسر ، وتشاقلتم تثاقل النضو الأدبر ، ثم خرج إليّ منكم جُنيد متذائب ضعيف كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون» .

#### الليلة الثامنة عشرة



## بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله كما يحب أن يحمد ، وصلى الله على سيدنا محمد وآلـه خير البرية ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة﴾ (١) .

أيها الإخوان: لقد ذكرنا في الليالي الماضية شيئاً من كلام أمير المؤمنين المنتي حول نفسه ومواهبه ومزاياه ومواقفه ، والليلة: نستمع إلى شيء من خطبه المشتملة على فضائله وفواضله ، وخصائصه ، ومكارم أخلاقه ، وبعبارة أخرى نستمع إلى تاريخ حياته من لسانه ، ونقرأ كتابا خاصاً كتبه المشاهيرة إلى عثمان بن حنيف والي البصرة وهو من جلائل كتبه ورسائله ومشاهيرها ، وقد رأيت ترجمته بلغات عديدة ، ويمتاز هذا الكتاب عن غيره لأنه بقلم رئيس حكومة كان يحكم على نصف الكرة الأرضية ، وحياة الناس ومماتهم بين شفتيه ، وكنوز الذهب والفضة تحت يده ، ومع ذلك كله ومع تلك الإمكانيات اختار لنفسه أبسط معيشة وأزهد حياة لا يستطيع أي فرد من أفراد البشر أن يسلك طريقته ويكون مثله ، ضع يدك على من شئت وقارن بين حياته وحياة أمير المؤمنين فيظهر لك صدق هذا الكلام ، وتعرف أن الإمام هو الرجل الوحيد في مواهبه ومزاياه .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ؛ الآية : ١٤ .

نستمع إلى كلامه ونقرأ كتابه بقلمه ، فإنه أعرف بنفسه من غيره ، ومهما ظهرت نفسيات الإنسان وصفاته واطلع عليها الناس ومع ذلك فإن في حياة الإنسان الداخلية والخارجية أسراراً وسرائراً وخفايا ونوايا لا يطلع عليها أحد إلا الله تعالى والإنسان نفسه ، فالإنسان أبصر بنفسه من غيره وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة ﴾ .

لم يقصد الإمام على من بيان هذه الأمور تزكية نفسه بل بيان حقائق عن شخصيته لا يستطيع أحد أن يناقشه فيها أو يكابر.

وهنا نقتطف من خطبه الشيء اليسير ومن رسائله رسالة واحدة وفيها الكفاية .

## الخطبة الشقشقية

أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ، ينحدر عني السيل ولا ير قى إلي الطير فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاً ، وطفقت أرتإي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء ، يهرم منها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى ، فصبرت وفي العين قذى ، وفي الحلق شجا ، أرى تراثي نهباً ، حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده (ثم تمثل بقول الأعشى) :

شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابر

فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشدَّ ما تشطَّرا ضرعيها ، فصيَّرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها<sup>(٢)</sup> ويخشن مسّها . ويكثر العثار فيها . والإعتذار منها ، فصاحبها كراكِب الصعبة إن أشنق لها خرم . وإن أسلس لها تقحم ، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض ، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة ، حتى إذا مضى لسبيله ،

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ؛ الآية : ١٤ . (٢) وفي نسخة أخرى : كلمها .

جعلها في جماعة زعم أني أحدهم (!) فيا لله وللشورى (!) متى اعترض الريب فيُّ مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر لكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا . فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره ، مع هن وهن ، إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة (١) الإبل نبتة الربيع ، إلى أن انتكث فتله . وأجهز عليه عمله وكبتُ به بطنته ، فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إليَّ ينثالون عليَّ من كل جانب . حتى لقد وطيء الحسنان . وشقّ عطفاي ، مجتمعين حولي كربيضة الغنم، فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى ، وقسط آخرون ، كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول : ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً والعباقبة للمتقين (٧) بلى والله لقد سمعوها ووعوها . ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها . أما والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر . وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم ، لألقيت حبلها على غاربها ، ولسقيت آخرها بكأس أوِّلها . ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز . . . (قالوا) وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتاباً فأقبل ينظر فيه قال له ابن عباس رضى الله عنه: يا أمير المؤمنين لو أطردت خطبتك من حيث أفضيت . فقال : هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرَّت !! قال ابن عباس: فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفى على هذا الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين علام بلغ منه حيث أراد.

قوله: (كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم) ، يريد أنه إذا شدّد عليها في جذب الزمام وهي تنازعه رأسها خرم أنفها وإن أرخى عليها شيئاً مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكها ، يقال: أشنق الناقة إذا جذب رأسها بالزمام فرفعه وشنقها أيضاً ، ذكر ذلك ابن السكيت في إصلاح المنطق .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أُخرى : خضم . (٢) سورة القصص ؛ الآية : ٨٣ .

## ومن كلام له عليه السلام

ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد المنائد أني لم أردَّ على الله ولا على رسوله ساعة قط، ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال، وتتأخر فيها الأقدام، نجدة أكرمني الله بها.

ولقد قبض رسول الله مَنْ وإنَّ رأسه على صدري ، ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي . ولقد ولَّيت غسله مَنْ والملائكة أعواني ، فضجت الدار ، والأفنية ملا يهبط وملا يعرج ، وما فارقت سمعي هينمة منهم (الهينمة : الصوت الخفي) يصلُّون عليه حتى واريناه في ضريحه . فما أحق به مني حياً وميتاً ؟ فأنفذوا على بصائركم ، ولتصدق نياتكم في جهاد عدوكم .

فوالذي لا إله إلا هو إني لعلى جادة الحق وإنهم لعلى مزلة الباطل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لى ولكم .

## ومن كلام له عليه السلام

والله لأن أبيت على حَسك السعدان مسهداً ، وأجرً في الأغلال مصفداً ، أحبّ إليّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد وغاصباً لشيءٍ من الحطام . وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفولها ، ويطول في الثرى حلولها . والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق حتى استماحني من بُرّكم صاعاً ، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سوّدت وجوههم بالعظلم ، وعاودني مؤكداً وكرر علي القول مردداً ، فأصغيت إليه سمعي ، فظن أني أبيعه ديني ، وأتبع قياده مفارقاً طريقي فأحميت له حديدةً ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضج ضجيج ذي طريقي فأحميت له وكاد أن يحترق من ميسمها . فقلت له : ثكلتك الثواكل يا عقيل !! أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه ؟ وتجرني إلى نار سجرها حبارها لغضبه ؟ أتئن من الأذى ؟ ولا أئن من لظى ؟ وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ، ومعجونة شنئتها ، كأنما عُجنت بِريق حية

أو قيئها ، فقلت : أصلة أم زكاة أم صدقة ؟ فذلك محرّم علينا أهل البيت . فقال : لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية . فقلت : هبلتك الهبول ، أعن دين الله أتيتني لتخدعني ؟ أمختبط أنت ؟ أم ذو جنة أم تهجر ؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها ! ما لعلي ولنعيم يفني ولذة لا تبقى ؟ نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين .

# ومن خطبة له عليه السلام

أما بعد أيها الناس. فأنا فقأت عين الفتنة ، ولم تكن ليجرأ عليها أحد غيري ، بعد أن ماج غيهبها ، واشتد كلّبها ، فاسألوني قبل أن تفقدوني فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيءٍ فيما بينكم وبين الساعة ، ولا عن فئة تهدي مائة وتضل مائة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ، ومناخ ركابها ومحط رحالها ، ومن يُقتل من أهلها قتلا ، ويموت منهم موتاً . ولو قد فقدتموني ونزلت بكم كرائه الأمور وحوازب الخطوب لأطرق كثير من السائلين وفشل كثير من المسؤولين .

## ومن خطبة له عليه السلام

أيها الناس إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم . وأدَّيت إليكم ما أدت الأوصياء إلى مَن بعدهم . وأدَّبتكم بسوطي فلم تستقيموا . لله أنتم ! أتتوقعون إماماً غيري يطأ بكم الطريق ، ويرشدكم السبيل ؟

ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلًا ، وأقبل منها ما كان مدبراً وأزمع الترحال عباد الله الأخيار ، وباعوا قليلًا من الدنيا لا يبقى ، بكثير من الآخرة لا يفنى . ما ضرَّ إخواننا الذين سفكت دماؤهم بصفين أن لا يكونوا اليوم أحياء ؟ يسيغون الغصص ويشربون الرنق . قد والله لقوا الله فوفًاهم

أجورهم ، وأحلَّهم دار الأمنِ ، بعد خوفهم ؟ أين إخواني الله ركبوا السطريق ومضوا على الحق ؟ أين عمار ؟ وأين ابن التيهان ؟ وأين ذو الشهادتين ؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية ، وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة ؟ (قال ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فأطال البكاء)، ثم قال مناسلاء:

أوه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه ، وتدبروا الفرض فأقاموه أحيوا السنة وأماتوا البدعة ، دُعوا للجهاد فأجابوا ، ووثقوا بالقائد فاتبعوه (ثم نادى بأعلى صوته :) الجهاد . . . الجهاد عباد الله . ألا وإني معسكر في يومى هذا فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج .

# ومن كلام له عليه السلام

لم تكن بيعتكم إياي فلتة ، وليس أمري وأمركم واحداً . إني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم . أيها الناس ، أعينوني على أنفسكم ، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ، ولأقودن الظالم بخزامته ، حتى أورده منهل الحق وإن كان كارهاً .

# ومن كتاب له عليه السلام

إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها: أما بعد يا بن حنيف فقد بلغني أن رجلًا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان ، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو . فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك علمه فالفظه ، وما أيقنت بطيب وجوهه فنِل منه .

ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه ، ألا وإنَّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ، ومن طعمه بقرصيه ألا : وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد ، وعفة وسداد .

فوالله ما كنزت من دنياكم تبراً ، ولا ادخرت من غنائمها وفراً ، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا . بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلّته السماء ، فشحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين . ونعم الله وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها ، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ، وسدَّ فُدَجها التراب المتراكم ؟ ، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر ، وتثبت على جوانب المزلق .

ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة . ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع ، أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرى ؟ أو أكون كما قال القائل :

وحسبك داءً أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد

ء أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ؟ ولا أشاركهم في مكاره المدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش . فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همّها علفها ، أو المرسلة شغلها تقممها ، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها . أو أترك سدى أو أهمل عابثاً ، أو أجرّ حبل الضلالة ، أو أعتسف طريق المتاهة .

وكأني بقائلكم يقول : إذا كان (هذا) قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان .

ألا: وإن الشجرة البرية أصلب عوداً ، والروائع الخضرة أرق جلوداً والنباتات البدوية أقوى وقوداً وأبطأ خموداً ، وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد . والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت

عنها ، ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها ، وسأجهد في أن أُطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد .

إليكِ عني يا دنيا فحبلك على غاربك ، قد انسللت من مخالبك ، وأفلت من حبائلك ، واجتنيت الذهاب في مداحضك .

أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود .

والله لو كنتِ شخصاً مرئياً وقالباً حسياً لأقمت عليكِ حدود الله في عباد غررتهم بالأماني وأُمم القيتهم في المهاوي ، وملوك أسلمتهم إلى التلف وأوردتهم موارد البلاء إذ لا ورد ولا صدر . هيهات من وطيء دحضكِ زلق ، ومن ركب لججكِ غرق ، ومن إزورَّ حبائلك وُفِّق . والسالم منكِ لا يبالي إن ضاق به مناخه والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه عني .

فوالله لا أذل لك فتستذليني ، ولا أسلس لك فتقوديني .

وأيم الله يميناً أستثني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً ، وتقنع بالملح مأدوماً ، ولأدعن مقلتي كعين ماءٍ نضب معينها مستفرغة دموعها .

أتمتلىءُ السائمة من رعيها فتبرك ، وتشبع الربيضة من عشبها فتـربض ويأكل عليٌ من زاده فيهجع ؟

قرّت إذاً عينه! إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية .

طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها! وعركت بجنبها بؤسها. وهجرت في الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها، في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم. وهمهمت بذكر ربهم شفاههم وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم

﴿ أُولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾ (١) .

فاتق الله يا ابن حنيف ولتكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك .

في كتاب الأنوار النعمانية عن كتاب المناقب مسنداً إلى صعصعة بن صوحان : أنه دخل على أمير المؤمنين عليه لمّا ضرب فقال : يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم آدم أبو البشر ؟ قال علي عليه النه المرء نفسه قبيح . لكن قال الله تعالى لآدم : ﴿يا آدم اسكن أنت وزوجك المجنة وكلاً منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين (٢)، وأنا أكثر الأشياء أباحها لى وتركتها وما قاربتها .

ثم قال : أنت أفضل يا أمير المؤمنين أم نوح ؟ قال علي : إن نوحاً دعا على قومه ، وأنا ما دعوت على ظالمي حقي ، وابن نوح كان كافراً ، وإبناي سيد شباب أهل الجنة .

وقال: أنت أفضل أم موسى ؟ قال الشني: إن الله تبارك وتعالى أرسل موسى إلى فرعون فقال: ﴿إِنِي أَخَافَ أَنْ يَقْتَلُونَ ﴾ حتى قال الله تعالى: ﴿لا تَخْفَ إِنِي لا يَخَافَ لَدِيَّ المرسلون ﴾ (٣) قال: ﴿رب إِنِي قَتَلَت منهم نفساً وأخاف أن يقتلون ﴾ (٤) وأنا ما خفت حين أرسلني رسول الله بتبليغ سورة البراءة أن أقرأها على قريش في الموسم مع أني كنت قتلت كثيراً من صناديدهم ، فذهبت بها وقرأتها عليهم وما خفتهم .

ثم قال: أنت أفضل أم عيسى بن مريم ؟ قال على: عيسى كانت أمّه في بيت المقدس فلما جاء وقت ولادتها سمعت قائلاً يقول: أخرجي، هذا بيت العبادة لا بيت الولادة، وأنا أمي فاطمة بنت أسد لما قرب وضع حملها كانت في الحرم فانشق حائط الكعبة وسمعت قائلاً يقول: أدخلي. فدخلت في وسط البيت، وأنا ولدت فيه، وليس لأحد هذه الفضيلة، لا قبلى ولا بعدي.

 <sup>(</sup>١) سورة المجادلة ؛ الآية : ٢٢ .
 (٣) سورة القصص ؛ الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ؛ الآية : ٣٥ . (٤) سورة النمل ؛ الآية : ١٠ .

## الليلة التاسعة عشرة



## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمد الشاكرين على المصيبة وصلى الله على محمد وآلمه المظلومين .

قال الله تعالى : ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا ﴾ (١) .

نبدأ حديثنا من هذه الليلة حول شهادة الإمام أمير المؤمنين النخير، فلقد سبق أن رسول الله الخبر علياً بأنه يفوز بالشهادة في سبيل الله ، ففي يوم أحد تأسف الإمام أمير المؤمنين على حرمانه الشهادة في ذلك اليوم فقال له النبي: إنها من ورائك. ويوم الخندق لما ضربه عمرو بن عبدود على رأسه كانت الدماء تسيل على وجهه الشريف فقام رسول الله المنتية يشد جرحه ويقول له: أين أنا يوم يضربك أشقى الآخرين على رأسك ويخضب لحيتك من دم رأسك ؟؟

وخطب رسول الله وَاللَّهُ فِي آخر جمعة من شهر شعبان وذكر ما يتعلق بشهر رمضان ، فقام علي عَلِيْهُ وقال : ما أفضل الأعمال في هذا الشهر ؟ فقال : يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ؛ الآية : ٢٣ .

وجل ، ثم بكى النبي فقال على ملته: ما يبكيك ؟ فقال : يا على أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر ! كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود ، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك ، قال الإمام : وذلك في سلامة من ديني ؟ فقال : في سلامة من دينك . . . الخ .

وكان الإمام بين كثيراً ما يخبر الناس بشهادته واختضاب لحيته الكريمة بدم رأسه ، وحينما أتاه عبد الرحمن بن ملجم ليبايعه نظر علي في وجهه طويلاً ، ثم قال : أرأيتك إن سألتك عن شيء وعندك منه علم هل أنت مخبر عنه ؟ قال : نعم ، وحلّفه عليه فقال : أكنت تواضع الغلمان وتقوم عليهم وكنت إذا جئت فرأوك من بعيد قالوا : قد جاءنا ابن راعية الكلاب ؟؟ فقال : اللهم نعم .

فقال له: مررت برجل وقد أيفعت (صرت يافعاً) فنظر إليك نظراً حاداً فقال: أشقى من عاقر ناقة ثمود؟ قال: نعم قال: قد أخبرتك أمك أنها حملت بك في بعض حيضها؟ فتعتع هنيئة ثم قال: نعم. فقال الإمام: قم. فقام، قال عالم الله الله والله والله الله اللهودي بل هو يهودي».

وقد تكرر منه بالنه أن رأى ابن ملجم فقال: أريد حياته ويريد قتلي ، وفي تلك السنة الأخيرة من حياته والشهر الأخير من حياته كان يخبر الناس بشهادته فيقول: ألا وإنكم حاجو العام صفاً واحداً ، وآية (علامة) ذلك أني لست فيكم . فعلم الناس أنه ينعى نفسه ، ولم يكتفِ بالله بذلك بذلك بل كان يدعو على نفسه ويسأل من الله تعالى تعجيل الوفاة ، وتارة كان يكشف عن رأسه وينشر المصحف على رأسه ويرفع يديه للدعاء قائلاً: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني ، أما آن أن تخضب هذه من هذه ـ ويشير إلى هامته ولحيته .

وقبل الواقعة أخبر سينك إبنته أم كلثوم بأنه رأى رسول الله ممنت وهو

يمسح الغبار عن وجهه ويقول: يا علي لا عليك ، قضيت ما عليك . وكان الإمام قد بلغ من العمر ثلاثاً وستين سنة ، وفي شهر رمضان من تلك السنة كان الإمام يفطر ليلة عند ولده الحسن وليلة عند ولده الحسين وليلة عند إبنته زينب الكبرى زوجة عبد الله بن جعفر وليلة عند إبنته زينب الصغرى المكناة بأم كلثوم .

وفي الليلة التاسعة عشر كان الإمام الشي في دارة إبنته أم كلشوم فقدمت له فطوره في طبق فيه : قرصان من خبز الشعير ، وقصعة فيها لبن حامض ، فأمر الإمام إبنته أن ترفع اللبن ، وأفطر بـالخبـز والملح ، ولم يشرب من اللبن شيئاً لأن في الملح كفاية ، وأكل قرصاً واحداً ، ثم حمد الله وأثنى عليه ، وقـام إلى الصـلاة ، ولم يــزل راكعـــاً وسـاجـــداً ومبتهـلاً ومتضرعاً إلى الله تعالى ، وكان يكثر الدخول والخروج وينظر إلى السماء ويقول: هي ، هي والله الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله . ثم رقد هنيئة وانتبه مرعوباً وجعل يمسح وجهه بثوبه ، ونهض قائماً على قدميه وهـو يقول: اللهم بارك لنا في لقائك. ويكثر من قول (لا حول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيم) ثم صلى حتى ذهب بعض الليل ، ثم جلس للتعقيب ، ثم نامت عيناه وهو جالس ، ثم انتبه من نومته مرعوباً ، وقالت أم كلثوم : قال لأولاده : إني رأيت في هذه الليلة رؤيا هالتني وأريد أن أقصها عليكم قالوا: وما هي ؟ قال: إني رأيت الساعة رسول الله المثنة في منامي وهو يقول لى : يا أبا الحسن إنك قادم إلينا عن قريب ، يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك ، وأنا والله مشتاق إليك ، وإنك عنـدنا في العشر الآخر من شهر رمضان ، فهلمّ إلينا فما عندنا خير لك وأبقى . قال : فلما سمعوا كلامه ضجوا بالبكاء والنحيب وأبدوا العويل ، فأقسم عليهم بالسكوت فسكتوا ، ثم أقبل عليهم يـوصيهم ويأمرهم بالخيـر وينهاهم عن الشر قالت أم كلثوم : لم يزل أبي تلك الليلة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجـداً ثم يخرج ساعة بعد ساعة يقلُب طرفه في السماء وينظر في الكواكب وهو يقول: والله ما كَذبت ولا كُذبت ، وإنها الليلة التي وُعدت بها ، ثم يعود

إلى مصلاه ويقول: اللهم بارك لي في الموت . ويكثر من قول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ويصلى على النبي ﴿مُنْكِنُهُ ويستغفر الله كثيراً قالت أم كلثوم فلمـا رأيته في تلك الليلة قلقــاً متململًا كثير الذكر والاستغفار أرقت معه ليلتي وقلت : يـا أبتاه مـا لي أراك هذه الليلة لا تذوق طعم الرقاد؟ قال : يا بنية إن أباك قتل الأبطال وخـاض الأهوال وما دخل الخوف له جوفاً ، وما دخل في قلبي رعب أكثر مما دخل في هـذه الليلة ثم قال : «إنـا لله وإنا إليـه راجعون» . فقلت يـا أبا مـا لُك تنعى نفسك منذ الليلة ؟ قال : بنية قد قرب الأجل وانقطع الأمل قالت أم كلثوم : فبكيت فقال لي يا بنية لا تبكي فإني لم أقل ذلك إلا بما عهد إليّ النبي مُمْنِكِ ثم إنه نعس وطوى ساعة ثم استيقظ من نـومه ، وقـال : يا بنيـة إذا قرب الأذان فأعلميني . ثم رجع إلى ما كان عليه أول الليل من الصلاة والـدعاء والتضـرع إلى الله سبحانـه وتعالى قـالت أم كلثوم: فجعلت أرقب الأذان فلما لاح الوقت أتيته ومعى إناءً فيه ماءً ، ثم أيقظته فأسبغ الـوضوء ، وقام ولبس ثيابه وفتح بابه ثم نـزل إلى الدار وكـان في الدار أوز قـد أهدى إلى أخى الحسين مُلكِم فلما نزل خرجن وراءه ورفرفن ، وصحن في وجهه . وكمان قبل تلك الليلة لم يصحن فقال سَلْكُم: لا إله إلا الله ، صوائح تتبعها نوائح ، وفي غداة غد يظهر القضاء . فقلت : يا أبتـاه هكذا تتطير؟ فقال : بنية ما منا أهل البيت من يتطير ولا يتطّير به . ولكن قـول جرى على لساني ثم قال : يا بنية بحقي عليك إلا ما أطلقتيه ، وقد حبست ما ليس له لسان ، ولا يقدر على الكلام إذا جاع أو عطش فأطعميه واسقيه وإلا خلى سبيله يأكل من حشائش الأرض . فلما وصل إلى الباب فعالجه ليفتحه فتعلق الباب بمئزره فانحل مئزره حتى سقط فأخذه وشده وهمو

> فإن الموت لاقيكا إذا حل بناديكا كذاك الدهر يبكيكا

أشدد حيازيمك للموت ولا تجزع من الموت كما أضحكك الدهر ثم قال: أللهم بارك لنا في الموت اللهم بارك لي في لقائك قالت أم كلثوم: وكنت أمشي خلفه فلما سمعته يقول ذلك قلت: واغوثاه يا أبتاه أراك تنعي نفسك منذ الليلة قال: يا بنية ما هو بنعاء ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضاً، فامسكي عن الجواب. ثم فتح الباب وخرج قالت أم كلثوم: فجئت إلى أخي الحسن سيسي فقلت: يا أخي قد كان من أمر أبيك الليلة كذا وكذا وهو قد خرج في هذا الليل الغلس فالحقه فقام الحسن بن علي سيسي وتبعه فلحق به قبل أن يدخل الجامع فأمره الإمام بالرجوع فرجع.

وأما عدو الله: عبد الرحمن بن ملجم فكان على رأي الخوارج، وكانت بينه وبين قطام حب وغرام، وقطام قد قُتل أبوها وأخوها وزوجها في النهروان، وقد امتلأ قلبها غيظاً وعداءً لأمير المؤمنين وأراد ابن ملجم أن يتزوجها فاشترطت عليه أن يقتل أمير المؤمنين عالم فاستعظم هذا الأمر وطلبت منه ثلاثة آلاف دينار وعبداً وقينة (جارية) وينسب إليه هذه الأبيات:

فلم أرمهراً ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمم

وقيل: إنه تعاهد هو ورجلين على قتل معاوية وعمرو بن العاص واختار الثالث قتل معاوية ، فقصد البرك بن عبد الله التميمي مصر ليقتل ابن العاص ، ولم يخرج ابن العاص تلك الصبيحة فأرسل رجلاً يقال له: خارجة بن تميم ، فلما وقف في المحراب ضربه البرك ظناً منه أنه ابن العاص فمات خارجة من تلك الضربة .

وأما الآخر ويقال له: العنبري فإنه قصد الشام يقصد قتل معاوية وتعرف بمعاوية وجعل يدخل عليه ويلاطف له في الكلام وينشده الأشعار حتى صارت صبيحة يوم التاسع عشر من شهر رمضان وجاء معاوية للصلاة وثار إليه العنبري ورفع السيف ليضرب عنقه فأخطأ الضربة فوقع السيف على إلية معاوية ، ولم يقتل من ضربته بل جرح جرحاً برء بالمعالجة .

وأما عبد الرحمن بن ملجم فقد جاء تلك الليلة وبات في المسجد ينتظر طلوع الفجر ومجيء الإمام للصلاة وهو يفكّر حول الجريمة العظمى التي قصد ارتكابها ومعه رجلان: شبيب بن بحرة ووردان بن مجالد يساعدانه على قتل الإمام.

وسار الإمام إلى المسجد فصلى في المسجد، ثم صعد المأذنة ووضع سبابتيه في أذنيه وتنحنح، ثم أذن ، فلم يبق في الكوفة بيت إلا اخترقه صوته، ثم نزل عن المأذنة وهو يسبّح الله ويقدسه ويكبره، ويكثر من الصلاة على النبي من المسجد ويقول النبي من الصلاة على النبي من الصلاة ، يرحمك الله، قم إلى الصلاة المكتوبة ثم يتلو: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر». لم يزل الإمام يفعل ذلك حتى وصل إلى ابن ملجم وهو نائم على وجهه وقد أخفى سيفه تحت إزاره فقال له الإمام: يا هذا قم من نومك هذا فإنها نومة يمقتها الله، وهي نومة الشيطان، ونومة أهل النار بل نم على يمينك فإنها نومة العلماء، أو على يسارك فإنها نومة الأنبياء.

نعم ، الشمس تشرق على البرّ والفاجر والكلب والخنزير وكل رجس وقدر ، والإمام أمير المؤمنين على يفيض من علومه على الأخيار والأشرار وينصح السعداء والأشقياء ولا يبخل عن الخير حتى لأشقى الأشقياء ، ويرشد كل أحد حتى قاتله !!

ثم قال له الإمام: لقد هممت بشيء تكاد السماوات أن يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ، ولو شئت لأنبأتك بما تحت ثيابك ثم تركه ، واتجه إلى المحراب ، وقام قائماً يصلي ، وكان عليه الركوع والسجود في صلاته ، فقام المجرم الشقي لإنجاز أكبر جريمة في تاريخ الكون!! وأقبل مسرعاً يمشي حتى وقف بإزاء الإسطوانة التي كان الإمام يصلي عليها ، فأمهله حتى صلى الركعة الأولى وسجد السجدة الأولى ورفع رأسه منها فتقدم اللعين وأخذ السيف وهزه ثم ضربه على رأسه الشريف

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ؛ الآية : ٤٥ .

فوقعت الضربة على مكان الضربة التي ضربه عمرو بن عبدود العامري .

فوقع الإمام على وجهه قائلًا: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ثم صاح الإمام: قتلني ابن ملجم، قتلني ابن اليهودية، أيها الناس لا يفوتكم ابن ملجم.

أخبر الإمام عن قاتله كيلا يشتبه الناس بغيره فيقتلون البريء ، كما قتل في حادثة قتل عمر بن الخطاب جماعة من الأبرياء المساكين الذين هجم عليهم عبيد الله بن عمر وقتلهم .

حتى في تلك اللحظة يحافظ الإمام على النظام وعلى حياة الناس، نبع الدم العبيط من هامة الإمام وسال على وجهه المنير، وخضب لحيته الكريمة وصدق كلام الرسول ووقع ما أخبر به، لم يفقد الإمام وعيه وما انهارت أعصابه بالرغم من وصول الضربة إلى جبهته وبين حاجبيه، فجعل يشد الضربة بمئزره ويضع عليها التراب، ولم يمهله الدم فقد سال على صدره وأزياقه، وعوضاً من التأوه والتألم والتوجع كان يقول صلوات الله عليه: فزت ورب الكعبة! هذا ما وعد الله ورسوله! وصدق الله ورسوله! استولت الدهشة والذهول على الناس، وخاصة على المصلين في المسجد، وفي تلك اللحظة هتف جبرئيل بذلك الهتاف السماوي.

لم نسمع في تاريخ الأنبياء أن جبرئيل هتف يوم وفاة نبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء ، ولكنه هتف ذلك الهتاف لما وصل السيف إلى هامة الإمام وهو بعد حي ، هتف بشهادته كما هتف يوم أحد بفتوته وشهامته يوم قال : لا فتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار .

فاصطفقت أبواب الجامع وضجت الملائكة في السماء بالدعاء وهبت ريح عاصف سوداء مظلمة ونادى جبرئيل بين السماء والأرض بصوت يسمعه كل مستيقظ: تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى وانفصمت والله العروة الوثقى قتل ابن عم محمد

المصطفى مُنْكِنَّ قتل الوصي المجتبى قتل علي المرتضى ، قتل والله سيد الأوصياء ، قتله أشقى الأشقياء .

فلما سمعت أم كلثوم نعي جبرئيل لطمت على وجهها ، وخدها وشقت جيبها وصاحت : واأبتاه واعلياه وامحمداه واسيداه .

وخرج الحسن والحسين فإذا الناس ينوحون وينادون : واإماماه واأمير المؤمنيناه ، قتل والله إمام عابد مجاهد لم يسجد لصنم قطوكان أشبه الناس برسول الله .

فلما سمع الحسن والحسين عَلَيْثُ صرخات الناس ناديا: واأبتاه واعلياه ليت الموت أعدمنا الحياة، فلما وصلا إلى الجامع ودخلا وجدا أبا جعدة بن هبيرة ومعه جماعة من الناس وهم يجتهدون أن يقيموا الإمام في المحراب ليصلى بالناس.

فلم يطق على النهوض ، وتأخر عن الصف وتقدم الحسن الله فصلى بالناس ، وأمير المؤمنين النه صلى إياء من جلوس وهو يسح الدم عن وجهه وكريمته يميل تارة ويسكن أخرى والحسن النه ينادي : واإنقطاع ظهراه ! يعز والله علي أن أراك هكذا \_ ففتح الإمام النه عينه .

وقال: يا بني لا جزع على أبيك بعد اليوم! هذا جدك محمد المصطفى وجدتك خديجة الكبرى وأُمك فاطمة الزهراء والحور العين محدقون فينتظرون قدوم أبيك، فَطِب نفساً وقرّ عيناً وكف عن البكاء، فإن الملائكة قد ارتفعت أصواتهم إلى السماء.

ثم إن الخبر شاع في جوانب الكوفة وانحشر الناس حتى المخدرات خرجن من خدرهن إلى الجامع ينظرون إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه فدخل الناس الجامع فوجدوا الحسن عليه ورأس أبيه في حجره وقد غسل الدم عنه ، وشد الضربة وهي بعدها تشخب دماً ووجهه قد زاد بياضاً بصفرة وهو يرمق السماء بطرفه ، ولسانة يسبح الله ويوحده ، وهو يقول أسالك يا

رب الرفيع الأعلى . فأخذ الحسن الشخه رأسه في حجره فوجده مغشياً عليه فعندها بكى بكاء شديداً وجعل يقبّل وجه أبيه وما بين عينيه وموضع سجوده فسقط من دموعه قطرات على وجه أمير المؤمنين الشخيه ففتح عينيه فرآه باكياً .

فقال له الإمام عليه: يا بني يا حسن ما هذا البكاء؟ يا بني لا روع على أبيك بعد اليوم! يا بني أتجزع على أبيك وغداً تقتل بعدي مسموماً مظلوماً؟ ويقتل أخوك بالسيف هكذا؟ وتلحقان بجدكما وأبيكما وأمكما؟

ولم يزل السم يسري في رأسه وبدنه ثم أُغمي عليه ساعة والناس ينتظرون قدوم الملعون من باب كندة ، فاشتغل الناس بالنظر إلى الباب ويرتقبون قدوم الملعون وقد غص المسجد بالعالم ما بين باك ومحزون فما كان إلا ساعة وإذا بالصيحة قد ارتفعت ، من الناس وقد جاؤوا بعدو الله ابن ملجم مكتوفاً هذا يلعنه وهذا يضربه .

فوقع الناس بعضهم على بعض ينظرون إليه فأقبلوا باللعين مكتوفاً وهم ينهشون لحمه بأسنانهم ، ويقولون له : يا عدو الله ما فعلت ؟ أهلكت أُمة محمد مَثَنَهُ وقتلت خير الناس . وإنه لصامتٌ وبين يديه رجل يقال له حذيفة النخعي بيده سيف مشهور وهو يرد الناس عن قتله وهو يقول هذا قاتل الإمام على علينه حتى أدخلوه المسجد .

وكانت عيناه قد طارتا في أم رأسه كأنهما قبطعتا علق وقد وقعت في وجهه ضربة قد هشمت وجهه وأنفه والدم يسيل على لحيته وعلى صدره، وهو ينظر يميناً وشمالاً وعيناه قد طارتا في أم رأسه وهو أسمر اللون وكان على وجهه كأنه الشيطان الرجيم.

فلما جاؤوا به أوقفوه بين يدي أمير المؤمنين الله فلما نظر إليه الحسن الله :

قال له: يا ويلك يا لعين! يا عدو الله! أنت قاتل أمير المؤمنين ومثكلنا بإمام المسلمين؟ هذا جزاؤه منك حيث آواك وقربك وأدناك وآثرك على غيرك؟ وهل كان بئس الإمام لك حتى جازيته هذا الجزاء يا شقي؟؟ فلم يتكلم بل دمعت عيناه.

فقال له الملعون: يا أبا محمد أفأنت تنقذ من في النار؟ فعند ذاك ضعج الناس بالبكاء والنحيب. فأمر الحسن النه بالسكوت ثم التفت الحسن النه إلى الذي جاء به حذيفة فقال له: كيف ظفرت بعدو الله وأين لقيته؟ فقال: يا مولاي كنت نائماً في داري إذ سمعت زوجتي الزعقة ، وناعياً ينعى أمير المؤمنين النه وهو يقول: تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله أعلام التقى قتل ابن عم محمد المصطفى قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء. فأيقظتني وقالت لي: أنت نائم؟ وقد قتل المرتضى قتله أشقى الأشقياء. فأيقظتني وقالت لي: أنت نائم؟ وقد قتل ويلك ما هذا الكلام؟ رض الله فاك! لعل الشيطان قد ألقى في سمعك هذا إن أمير المؤمنين ليس لأحد من خلق الله تعالى قبله تبعة ولا ظلامة ، فمن ذا الذي يقدر على قتل أمير المؤمنين؟ وهو الأسد الضرغام والبطل فمن ذا الذي يقدر على قتل أمير المؤمنين؟ وهو الأسد الضرغام والبطل وعلمت ما لم تعلم ، فقلت لها: وما سمعت فأخبرتني بالصوت.

ثم قالت : ما أظن بيتاً في الكوفة إلا وقد دخله هذا الصوت .

قال: وبينما أنا وهي في مراجعة الكلام وإذا بصيحة عظيمة وجلبة وقائل يقول: قتل أمير المؤمنين عليه فحس قلبي بالشر فمددت يدي إلى سيفي وسللته من غمده، وأخذته ونزلت مسرعاً، وفتحت باب داري وخرجت، فلما صرت في وسط الجادة نظرت يميناً وشمالاً وإذا بعدو الله يجول فيها، يطلب مهرباً فلم يجد، وإذا قد انسدت الطرقات في وجهه،

فلما نظرت إليه وهو كذلك رابني أمره فناديته: من أنت وما تريد؟ لا أم لك! في وسط هذا الدرب؟ فتسمى بغير إسمه، وانتمى إلى غير كنيته فقلت له: من أين أقبلت؟ قال: من منزلي قلت: وإلى أين تريد أن تمضي في هذا الوقت؟ قال: إلى الحيرة، فقلت: ولم لا تقعد حتى تصلي مع أمير المؤمنين المنت صلاة الغداة وتمضي في حاجتك؟ فقال: أخشى أن أقعد للصلاة فتفوتني حاجتي. فقلت: يا ويلك إني سمعت صيحة وقائلاً يقول: قتل أمير المؤمنين الله عندك من ذلك خبر؟

قال: لا علم لي بذلك. فقلت له: ولم لا تمضي معي حتى تحقق الخبر وتمضي في حاجتك؟ فقال: أنا ماض في حاجتي وهي أهم من ذلك. فلما قال لي مثل ذلك القول. قلت: يا لكع الرجال حاجتك أحب إليك من التجسس لأمير المؤمنين وإمام المسلمين؟ وإذا والله يا لكع ما لك عند الله من خلاق. وحملت عليه بسيفي وهممت أن أعلو به، فراغ عني فبينما أنا أخاطبه وهو يخاطبني إذ هبت ريح فكشفت إزاره وإذا بسيفه يلمع تحت الإزار وكأنه مرآة مصقولة. فلما رأيت بريقه تحت ثيابه قلت: يا ويلك ما هذا السيف المشهور تحت ثيابك؟ لعلك أنت قاتل أمير المؤمنين فأراد أن يقول: لا. فأنطق الله لسانه بالحق فقال: نعم، فرفعت سيفي وضربته فرفع هو سيفه وهم أن يعلوني به فانحرفت عنه فضربته على ساقيه فأوقعته ووقع لجينه ووقعت عليه وصرخت صرخة شديدة وأردت أخذ سيفه فمانعني عنه، فخرج أهل الحيرة فأعانوني عليه حتى أوثقته وجئتك به، فمانعني عنه، فخرج أهل الحيرة فأعانوني عليه حتى أوثقته وجئتك به، فهو بين يديك جعلني الله فداك فاصنع به ما شئت.

فقال الحسن عَلِيْكِم: ألحمد لله الذي نصر وليه وخذل عـدوه ثم انكب الحسن عَلِيْكِم، على أبيه يقبله وقال: يـا أباه هـذا عدو الله وعـدوك قد أمكن الله منه. ففتح عينيه عَلِيْكِم، وهو يقول: إرفقوا بي يا ملائكة ربي.

فقال له الحسن عليه على الله الله وعدوك ابن ملجم قد أمكن الله منه وقد حضر بين يديك .

ففتح أمير المؤمنين النه عينيه ونظر إليه وهو مكتـوف وسيفه معلق في عنقه . فقال لـه بضعف وانكسار صوت ورأفة ورحمة : يا هـذا لقد جئت عظيماً ، وارتكبت أمراً عظيماً ، وخطباً جسيماً ، أبئس الإمام كنت لك حتى جازيتني بهذا الجزاء؟ ألم أكن شفيقاً عليك وآثرتك على غيرك وأحسنت إليك وزدت في عطائك؟ ألم أكن يقال لي فيـك كذا وكـذا ، فخليت لك السبيل ومنحتك عطائي ؟ وقد كنت أعلم أنك قاتلي لا محالة ولكن رجـوت بذلك الاستظهار من الله تعالى عليك يـا لكع فغلبت عليـك الشقاوة فقتلتني يا شقى الأشقياء ؟ فدمعت عينا ابن ملجم وقال يا أمير المؤمنين : أفأنت تنقذ من في النار. قال له: صدقت ثم التفت عَاشِد إلى ولده الحسن عَاشِد، وقال له : إرفق يا ولدي بأسيرك . وارحمه وأحسن إليه واشفق عليه ، ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أم رأسه وقلب يرجف خوفاً وفزعاً ؟؟ فقـال له الحسن السن عالم الله قد قتلك هذا اللعين الفاجر وأفجعنا فيك وأنت تأمرنا بالرفق به ؟ فقال : نعم يا بني نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب إلينا إلا كرماً وعفواً ! والرحمة والشفقة من شيمتنا ! بحقى عليك فاطعمه يـا بني مما تأكله! واسقه مما تشرب! ولا تقيد له قدماً ولا تغل له يـداً! فإن أنـا مُتَّ فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة ولا تحرقه بالنار ولا تمثل بالرجل فإني سمعت جدك رسول الله مَنْكُ يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، وإن أنا عشت فأنا أولى به بالعفو عنه وأنا أعلم بما أفعل به .

ولقد أحسن وأجاد المرحوم السيد جعفر الحلي (ره) :

لبس الإسلام أبراد السواد ليلة ما أصبحت إلا وقد والصلاح انخفضت أعلامه ما رعى الغادر شهر الله في وببيت الله قد جدّ له يا ليال أنزل الله بها مُحيت فيك على رغم العلى

يوم أردى المرتضى سيف المرادي غلب الغي على أمر الرشاد وغدت ترفع أعلام الفساد حجة الله على كل العباد ساجداً ينشج من خوف المعاد سور الذكر على أكرم هادي آية في فضلها الذكر ينادي

طاوي الأحساء عن ماء وزاد عن بكا أو ذاقتا طعم الرقاد؟ عن بكا أو ذاقتا طعم الرواد؟ لللة مضطجعاً فوق الوساد؟ مل من نوح مذيب للجماد؟ ليس بالأشقى من الرجس المرادي عمم خلق الله طراً بالأيادي وطيور الجومع وحش البوادي وغدى جبريل بالويل ينادي حيث لا من منذر فينا وهادي

قتلوه وهو في محرابه سل بعينيه الدجى هل جفتا وسل الأنجم هل أبصرنه وسل الصبح أهل صادفه عاقر الناقة مع شقوته فلقد عمم بالسيف فتى فبكته الأنس والجن معا وبكاه الملأ الأعلى دماً هدمت والله أركان الهدى

#### الليلةالعشرون



### بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الإخوان: في مثل صبيحة هذا اليوم وقعت الحادثة الكبرى التي ذكرنا عنها اليسير ليلة أمس، لا يملك القلم واللسان بياناً لشرح الواقعة والدهشة التي استولت على الناس إثر استماع الصيحة السماوية وانتشار الخبر في الكوفة بأسرع ما يكون، وأقبلت الجماهير تتراكض إلى المسجد (محل الحادثة) حتى المخدرات خرجن من خدورهن، وغص المسجد الجامع بالناس، فلا ترى إلا صفق الأيدي على الرؤوس ولا تسمع إلا أصوات النياحة وصرخات الناس، وقد ازدحم الناس حول الإمام ينظرون ألى ذلك البطل الذي كان يخوض غمار الموت، وكانت الأسود تخاف من بأسه واسمه، ينظرون إليه وقد ابيض وجهه من نزف الدم، وصلى الإمام صلاة الصبح من جلوس، ثم قال: إحملوني إلى منزلي. فحملوه والناس حوله يبكون وينتحبون، وكان الحسين أشد الناس بكاءً وحزناً، فكان الحسين المناس بكاءً وحزناً، فكان الحسين الشد الناس بكاءً وحزناً، يبوم رسول الله، من أجلك تعلمت البكاء، يعز والله عليً أن أراك

فعزاه الإمام وسـلَّاه ، ومسح دمـوع ولده ووضـع يده على قلب ولـده وقال : يا بني ربط الله على قلبك وأجزل لك ولإخوتك عظيم الأجر .

أقبلت بنات رسول الله وسائر بنات الإمام وجلسن حول فراشه ينظرن إلى أسد الله وهو بتلك الحالة ، فصاحت زينب الكبرى وأختها : أبتاه من للصغير حتى يكبر ؟ ومن للكبير بين الملا ؟ يـا أبتاه حـزننا عليـك طويـل ، وعبرتنا لا ترقا!

فضج الناس من وراء الحجرة بالبكاء والنحيب ، وشاركهم الإمام وفاضت عيناه بالدموع .

اجتمع الأطباء والجراحون فوصفوا للإمام اللبن ، لأن سيف ابن ملجم كان مسموماً ، فكان اللبن طعامه وشرابه ، ودعى الإمام بولديه وجعل يقبلهما ويحضنهما لأنه علم أنه سيفارقهما وكان يغمى عليه ساعة بعد ساعة ، فناوله الحسن قدحاً من اللبن فشرب منه قليلاً ، ثم نحاه عن فمه وقال : إحملوه إلى أسيركم! ثم قال للحسن : يا بني بحقي عليك إلا ما طيبتم مطعمه ومشربه وارفقوا به إلى حين موتي! وتطعمه مما تأكل ، وتسقيه مما تشرب حتى تكون أكرم منه!!

وكان اللعين ابن ملجم محبوساً في بيت ، فحملوا إليه اللبن وأخبروه بعطف الإمام وحنانه على قاتله ، فشرب اللعين اللبن .

قال محمد بن الحنفية: بتنا ليلة عشرين من شهر رمضان مع أبي وقد نزل السم إلى قدميه، وكان يصلي تلك الليلة من جلوس ولم يزل يوصينا بوصاياه ويعزينا عن نفسه، ويخبرنا بأمره إلى طلوع الفجر، فلما أصبح استأذن الناس عليه، فأذن لهم بالدخول، فدخلوا عليه وأقبلوا يسلمون عليه وهو يرد عبينه ثم يقول: أيها الناس اسألوني قبل أن تفقدوني، وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم!!

فبكى الناس بكاءً شديداً ، وأشفقوا أن يسألوه تخفيفاً عنه فقام إليه حجر بن عدي الطائي وقال :

فيا أسفي على المولى التقي أبي الأطهار حيدرة الزكي

قتله كافر حنث زنيم لعين فاسق نغل شقى

إلى آخر أبياته ، فلما بصر به الإمام وسمع شعره قال لـه : كيف بك إذا دُعيت إلى البراءة مني ؟ فما عساك أن تقول ؟

فقال : والله يا أمير المؤمنين لو قطعت بالسيف إرباً إرباً ، وأُضرم لي النار وأُلقيت فيها لآثرت ذلك على البراءة منك !!

فقال على الله عن أهل بيت نبيك . فقال الله عن أهل بيت نبيك .

ثم قال: هل من شربة لبن ؟ فأتوه بلبن فشربه كلَّه ، فذكر عليه ابن ملجم وأنه لم يترك له من اللبن شيئاً فقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، إعلموا أني شربت الجميع ، ولم أبق لأسيركم شيئاً من هذا! ألا: وإنه آخر رزقي من الدنيا! فبالله عليك \_ يا بني \_ إلا ما سقيته مثل ما شربت ، فحمل إليه اللبن فشرب .

كان الناس متجمهرين على باب بيت الإمام ينتظرون تتنفيذ حكم الإعدام في حق ابن ملجم ، فخرج إليهم الإمام الحسن وأمرهم عن قول أبيه بالانصراف ، فانصرف الناس ، وكان الأصبغ بن نباتة جالساً فلم ينصرف ، فخرج الإمام الحسن مرة ثانية وقال : يا أصبغ أما سمعت قولي عن أمير المؤمنين ؟ قال : بلى ، ولكني رأيت حاله ، فأحببت أن أنظر إليه فاسمع منه حديثاً ، فاستأذن لى رحمك الله .

فدخل الحسن ولم يلبث أن خرج فقال له: أدخل. قال الأصبغ فدخلت فإذا أمير المؤمنين معصب بعصابة ، وقد علت صفرة وجهه على تلك العصابة ، وإذا هو يرفع فخذاً ويضع أُخرى من شدة الضربة وكثرة السم.

فقال لي : يا أصبغ أما سمعت قول الحسن عن قولي ؟ قلت : بلى يا أمير المؤمنين ، ولكني رأيتك في حالة فأحببت النظر إليك ، وأن أسمع

منك حديثاً . فقال لي : أُقعد ، فما أراك تسمع مني حديثاً بعد يومك هذا !!

إعلم يا أصبغ: أني أتيت رسول الله وسنية عائداً كما جئت الساعة فقال: يا أبا الحسن أخرج فناد في الناس: الصلاة جامعة، واصعد المنبر وقم دون مقامي بمرقاة، وقبل للناس: ألا: من عق والديه فلعنة الله عليه، ألا: من ظلم أجيراً أجرته فلعنة الله عليه!

يا أصبغ: ففعلت ما أمرني به حبيبي رسول الله ، فقام من أقصى المسجد رجل فقال: يا أبا الحسن تكلمت بثلاث كلمات أوجزتهن. (اختصرتهن) فلم أرد جواباً حتى أتيت رسول الله والمنظمة فقلت ما كان من الرجل.

قال الأصبغ: ثم أخذ بيدي وقال: يا أصبغ أبسط يدك، فبسطت يدي، فتناول إصبعاً من أصابع يدي وقال: يا أصبغ كذا تناول رسول الله إصبعاً من أصابع يدي كما تناولت إصبعاً من أصابع يدك ثم قال: يا أبا الحسن ألا: وإني وأنت أبوا هذه الأمة، فمن عقنا فلعنة الله عليه، ألا وإني وأنت مَولَيا هذه الأمة فعلى من أبق عنا لعنة الله، ألا: وإني وأنت أجيرا هذه الأمة، فمن ظلمنا أجرنا فلعنة الله عليه، ثم قال: آمين. فقلت: آمين.

قال الأصبغ: ثم أُغمي عليه ثم أفاق فقال لي: أقاعد أنت يا أصبغ؟ قلت: نعم يا مولاي قال: أزيدك حديثاً آخر؟ قلت: نعم زادك الله من مزيدات الخير، قال: يا أصبغ: لقيني رسول الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَى بعض طرقات المدينة وأنا مغموم، قد تبين الغم في وجهي، فقال لي: يا أبا الحسن أراك مغموماً؟ ألا أحدثك بحديث لا تغتم بعده أبداً؟؟ قلت: نعم. قال: إذا كان يوم القيامة نصب الله منبراً يعلو منابر النبيين والشهداء ثم يأمرني الله أن أصعد فوقه ثم يأمرك الله أن تصعد دوني بمرقاة ثم يأمر

الله ملكين فيجلسان دونك بمرقاة ، فإذا استقللنا على المنبر لا يبقى أحد من الأولين والآخرين إلا حضر ، فينادي الملك الذي دونك بمرقاة : معاشر الناس ألا : من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي : أنا أدفع مفاتيح الجنة إلى محمد ، وإن محمداً أمرني أن أدفعها إلى علي بن أبي طالب ، فاشهدو الى عليه .

ثم يقوم ذلك الذي تحت ذلك الملك بمرقاة منادياً يسمع أهل الموقف: معاشر الناس من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي: أنا مالك (خازن) النيران ، ألا: إن الله ـ بمنه وكرمه وفضله وجلاله ـ قد أمرني أن أدفع مفاتيح النار إلى محمد وإن محمداً قد أمرني أن أدفعها إلى على بن أبى طالب فاشهدوا لي عليه .

فآخذ مفاتيح الجنان والنيران ، يا علي فتأخذ بحجزتي<sup>(١)</sup>، وأهل بيتك يأخذون بحجزة أهل بيتك .

قال الإمام : فصفقت بكلتا يدي وقلت : وإلى الجنة يا رسول الله ؟ قال : إي ورب الكعبة . .

<sup>(</sup>١) الحجزة بضم الحاء: الإزار أومعقد الإزار.

## الليلة الحادية والعشرون



### بسم الله الرحمن الرحيم

عظم الله أجوركم بمصيبة سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ففي مثل هذه الليلة قضى نحبه وفارق الحياة ، وقد انطوت صفحات تلك الحياة المشرقة ، واستراح الإمام من أيدي الناس وأفواههم وانتهت أيام مسؤوليته .

فقد جمعوا له أطباء الكوفة ومن جملتهم: أثير بن عمرو بن هاني السكوني فلما نظر إلى جرح رأس الإمام طلب رئة شاة حارة فاستخرج منها عرقاً ثم نفخه ثم استخرجه، وإذا عليه بياض الدماغ كأنه قطن مندوف فقال: يا أمير المؤمنين إعهد عهدك وأوص وصيتك فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أم رأسك.

قال محمد بن الحنفية: لما كانت ليلة إحدى وعشرين جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم ثم قال لهم: الله خليفتي عليكم، وهو حسبي ونعم الوكيل، وأوصاهم بلزوم الإيمان . . . وتزايد ولوج السم في جسده حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا جميعاً، فكبر ذلك علينا وأيسنا منه . ثم عرضنا عليه المأكول والمشروب فأبى أن يشرب، فنظرنا إلى شفتيه يختلجان بذكر الله، ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم واحداً بعد واحد وجعل

يودّعهم وهم يبكون فقال الحسن: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: يا بني إني رأيت جدّك رسول الله منتفق في منامي قبل هذه الكائنة بليلة فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الأمة فقال لي: أدع عليهم فقلت: اللهم أبدلهم بي شراً مني وأبدلني بهم خيراً منهم. فقال لي رسول الله: قد استجاب الله دعاك، سينقلك إلينا بعد ثلاث.

وقد مضت الثلاث، يا أبا محمد أوصيك ويا أبا عبد الله خيراً، فأنتما مني وأنا منكما، ثم التفت إلى أولاده الذين من غير فاطمة عليك وأوصاهم أن لا يخالفوا أولاد فاطمة يعني الحسن والحسين، ثم قال الحسن الله لكم العزاء، ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي محمد والمنتي كما وعدني، فإذا أنا مت يا أبا محمد فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله، فإنه من كافور الجنة جاء به جبرئيل إليه، ثم ضعني على سريري، ولا يتقدم أحد منكم مقدم السرير، واحملوا مؤخره، واتبعوا مقدمه، فأيّ موضع وضع المقدم فضعوا المؤخر، فحيث قام سريري فهو موضع قبري، ثم تقدم يا أبا محمد وصل عليً عيا بني يا حسن وكبر عليً سبعاً، واعلم أنه لا يحل ذلك على أحد غيري إلا على رجل يخرج في آخر الزمان إسمه: القائم المهدي من ولد أخيك الحسين يقيّم إعوجاج الحق.

فإذا أنت صليت علي - يا حسن - فَنح السرير عن موضعه ثم اكشف التراب عنه ، فترى قبراً محفوراً ، ولحداً مثقوباً وساجة منقوبة ، فأضجعني فيها ، فإذا أردت الخروج من قبري فتفقدني فإنك لا تجدني وإني لاحق بجدك رسول الله والمنت واعلم يا بني : ما من نبي يموت وإن كان مدفوناً بالمشرق ويموت وصيه بالمغرب إلا ويجمع الله عز وجل بين روحيهما وجسديهما ، ثم يفترقان فيرجع كل واحد منهما إلى موضع قبره وإلى موضعه الذي حط فيه .

ثم إشرج اللحد باللبن (جمع لبنة) وأهِل التراب عليُّ . ثم غَيِّب

قبري .

وللإمام أمير المؤمنين النين وصية أخرى وهي من جلائل وصاياه أوصى بها أولاده في مثل هذه الليلة ، روى الصدوق في الفقيه عن سليم بن قيس الهلالي قال : شهدت وصية علي بن أبي طالب النين ومحمد أوصى إلى إبنه الحسن النين وأشهد على وصيته الحسين النين ومحمد وجميع ولده ورؤساء أهل بيته وشيعته ثم دفع إليه الكتب والسلاح ثم قال ييا بني أمرني رسول الله والمنين أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي ، كما أوصى إلي رسول الله والتناه ودفع إلي كتبه وسلاحه وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين النين ثم أقبل على إبنه الحسين فقال : وأمرك رسول الله والتناه المحسين الله الله إلى إبنك علي بن الحسين ثم أقبل إلى إبنه على بن الحسين الله والله والل

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين .

أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ، ولا تأسفا على شيءٍ منها زوي عنكما ، وقولا بالحق واعملا للأجر (للآخرة خ ل) وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً .

أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي (وأهلي خ ل) ومن بلغهم كتابي هــذا من المؤمنين بتقــوى الله ربكم ، ولا تمــون إلا وأنـتم مسلمــون ،

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم (بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم خ ل) الصلاة والصيام ، وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين (وإن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين خ ل) ولا قوة إلا بالله ، أنظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يُهوّن الله عليكم الحساب ، والله الله في الأيتام لا تغبـوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فإني سمعت رسول الله ملك يقول: من عال يتيماً حتى يستغنى أوجب الله لـه الجنـة كمـا أوجب لأكـل مـال اليتيم النار ، والله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل بـ غيركم ، والله الله في جيرانكم فإن الله ورسوله أوصيا بهم (فإنـه وصية نبيكم) مـا زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم ، والله الله في بيت ربكم فلا يخلونَ منكم مـا بقيتم فإنه إن تُرك لم تناظروا ، الله الله في الصلاة ! فإنها خير العمل وإنهـا عمود دينكم ، الله الله في الزكاة فإنها تطفىء عضب ربكم ، الله الله في صيام شهر رمضان فإنّ صيامه جُنة من النار ، الله الله في الجهاد في سبيـل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان : إمام هدى ومطيع له مقتد بهداه والله الله في ذرية نبيكم فلا يُظلَمن بين أظهركم ، والله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يُحدثوا حدثاً ولم يؤوا محدثاً فإن رسول للمحدث ، والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم ، والله الله في النساء وما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم بـه رسول الله مُنْكُ أن قال: أوصيكم بالضعيفين: نسائكم وما ملكت أيمانكم ، ثم قال: الصلاة ، الصلاة ، الصلاة ، ولا تخافن في الله لومة لائم ، يكفكم من أرادكم وبغى عليكم ، قولوا للناس حسناً كما أمركم الله عز وجل ، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيُولى عليكم أشراركم ، ثم تدعون فلا يستجاب لكم . وعليكم بالتواصل والتباذل والتبارّ وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ، حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم ، وأستودعكم الله خير مستودع ، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

يا بني عبد المطلب: لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً ، تقولون: قُتل أمير المؤمنين. ألا: لا تقتلن بي إلا قاتلي انظروا إذا أنا متُ من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يُمثَّل بالرجل فإني سمعت رسول الله مُنْنَ يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور.

هكذا ينهى الإمام بين أولاده عن إقامة المجازر والمذابح لأجل الطلب بدمه كما كان الأمر في قضايا عثمان ، يقول : لا تقتلوا إلا قاتلي . ينهاهم عن التحقيق عن أصل الفتنة ورجال المؤامرة وأسباب الفساد ويأمرهم بالاكتفاء بالقصاص عن القاتل ، ثم ينهى عن قطع أعضائه .

ثم عرق جبين الإمام فجعل يمسح العرق بيده فقالت إبنته زينب: يا أبة أراك تمسح جبينك ؟ قال: يا بنية سمعت جدك رسول الله رسنت يقول: إن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاته عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب، وسكن أنينه. فقامت زينب وألقت بنفسها على صدر أبيها وقالت: يا أبة حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وقد أحببت أن أسمعه منك، فقال: يا بنية، الحديث كما حدّثتك، أم أيمن، وكأني بك وبنساء أهلك لسبايا بهذا البلد، خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس، فصبراً صبراً...

ثم التفت الإمام إلى ولديه الحسن والحسين وقال: يا أبا محمد ويا أبا عبد الله كأني بكما وقد خرجت عليكما من بعدي الفتن من ههنا وههنا فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين يا أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة ، فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه .

ثم أُغمي عليه وأفاق وقال : هذا رسول الله ، وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله ، وكلهم يقولون : عجّل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون . ثم أدار عينيه في أهل بيته كلهم وقال : أستودعكم الله جميعاً ،

سدّدكم الله جميعاً ، خليفتي عليكم الله ، وكفى بالله خليفة ، ثم قال : وعليكم السلام يا رسل ربي ، ثم قال : لمثل هذا فليعمل العاملون ، ﴿إِنَّ الله مع المنين اتقوا والنين هم محسنون ﴿(١) . وما زال يذكر الله ، ويتشهد الشهادتين ، ثم استقبل القبلة ، وغمّض عينيه ومدّد رجليه ويديه وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم قضى نحبه !!

فعند ذلك صرخت زينب بنت علي وأم كلثوم وجميع نسائه وقد شقق الجيوب ولطمن الخدود، وارتفعت الصيحة في القصر، فعلم أهل الكوفة أن أمير المؤمنين قد فارق الحياة، فأقبل النساء والرجال يهرعون أفواجاً، وصاحوا صيحة عظيمة فارتجت الكوفة بأهلها، وكثر البكاء والنحيب والضجيج بالكوفة وقبائلها وجميع أقصارها، فكان ذلك اليوم كاليوم الذي مات فيه رسول الله ومني وتغيّر أفق السماء، وسمع الناس أصواتاً وتسبيحاً في الهواء، واشتغلوا بالنياحة على الإمام.

ثم قام أولاده لتجهيزه ليلاً ، ولما جردوه عن ثيابه ، وجدوا على جسده الشريف آثار ألف جراحة من قرنه إلى قدميه وهي الجراحات التي أصابته في سبيل الله في الحروب ، وكان الحسن يغسله والحسين يصب عليه الماء ، وكان مسلم لا يحتاج إلى من يقلبه ، بل كان يتقلب كما يريد الغاسل يميناً وشمالاً ، لأن الملائكة كانت تقلبه ، وكانت رائحته أطيب من رائحة المسك .

ثم نادى الحسن بأخته زينب وأم كلثوم وقال: يا أختاه هلمي بحنوط جدي رسول الله ، فبادرت زينب مسرعة حتى أتته به ، فلما فتحته فاحت الدار وجميع الكوفة ، ولما حنَّطوه لفُّوه بخمسة أثواب ثم وضعوه على السرير وتقدم الحسن والحسين إلى السرير من مؤخره وإذا مقدَّمه قد ارتفع ، ولا يُرى حامله ، وكان حاملاه جبرئيل وميكائيل ، فما مرَّ بشيءٍ على وجه الأرض إلا انحنى له .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ؛ الآية : ١٢٨ .

وضجّت الكوفة بالبكاء والنحيب ، وخرجت النساء خلف الجنازة لاطمات فمنعهن الحسن وردّهن إلى أماكنهم ، والحسين يقول : لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، يا أبتاه واإنقطاع ظهراه ، من أجلك تعلمت البكاء ، إلى الله المشتكى .

أمر الإمام الحسن الناس بالانصراف ، ولم يبق إلا أولاد أمير المؤمنين وعدد قليل من أخص أصحابه المعتمد عليهم ، فابتعدوا عن الكوفة في جوف الليل قاصدين النجف ، وإذا بمقدم السرير قد وُضع ، فوضع الحسن والحسين مؤخر السرير ، وقام الحسن وصلًى مع جماعة على أبيه فكبر سبعاً كما أمره أبوه ، ثم زحزح السرير ، وكشف التراب وإذا بقبر مقبور ولحد مشقوق وساجة منقورة مكتوب عليها : هذا ما ادّخره نوح النبي للعبد الصالح الطاهر بن المطهر .

ولما أرادوا إنزاله إلى القبر سمعوا هاتفاً يقول: أنزلوه إلى التربة الطاهرة فقد اشتاق الحبيب إلى الحبيب، فدهش الناس من سماع الهتاف، وانتهى الدفن قبل الفجر، وأخفوا قبره كما أوصى به، لأنه علي كان يعلم من عداوة الخوارج والأعداء له، فقد روي في منتخب التواريخ أن الحجاج بن يوسف نبش في النجف آلاف القبور يفتش عن جثمان على علي علي ولكنه لم يعثر عليه، ولم يزل القبر مخفياً عن الناس لا يعرف به إلا أولاد الإمام وأخصاء الشيعة إلى أيام هارون الرشيد.

قال عبد الله بن حازم: خرجنا يوماً مع الرشيد من الكوفة نتصيد فصرنا إلى ناحية الغري، فرأينا ظبيات، فأرسلنا إليها الصقور والكلاب، فحاولتها ساعة، ثم لجأت الظباء إلى الأكمة فسقطت عليها، فسقطت الصقورة والكلاب، فتعجب الرشيد من ذلك ثم إن الظباء هبطت من الأكمة فسقطت الصقورة والكلاب فرجعت الظباء إلى الأكمة، فتراجعت عنها الكلاب والصقورة ففعلت ذلك ثلاثة، فقال هارون: أركضوا فمن لقيتموه إيتوني به ؟ فأتيناه بشيخ من بني أسد، فقال هارون ما هذه

الأكمة ؟ قال : إن جعلت لي الأمان أخبرتك ! قال : لك عهد الله وميثاقه أن لا أهيجك ولا أوذيك . قال الشيخ حدثني أبي عن أبيه أنهم كانوا يقولون : هذه الأكمة قبر علي بن أبي طالب الناسية جعله الله حرماً لا يأوي إليه أحد إلا أمن .

فنزل هارون ودعى بماء فتوضأ وصلًى عند الأكمة ، وتمرغ عليها وجعل يبكي ، وأمر ببناء القبة على القبر ، ومن ذلك اليوم لم يزل البناء في تطور وهو الآن صرح بديع متلألىء ، وبناء مشيد من قبة ذهبية ومنارتين ذهبيتين ، ومشهد عظيم وضريح فخم في داخله صندوق لا يثمن ، والبقعة مزينة بهدايا الملوك والسلاطين على مر القرون ، وقد بني المشهد على أحسن هندسة وأبدع فن معماري وأجمل نقوش يتوصل إليها الفكر البشرى .

والمعلقات الموجودة والذخائر المكنونة والهدايا الثمينة لا يمكن تقديرها وتثمينها ، ويقصد القبر الشريف ملايين من الناس من شرق الأرض وغربها ، وكذلك الوفود والسواح من المسلمين .

# تأبين على

ولما فرغوا من دفن الإمام على قام صعصعة بن صوحان يؤبن الإمام بهذه الكلمات ، فوقف على القبر ووضع إحدى يديه على فؤاده والأخرى قد أخذ بها التراب وضرب به رأسه ثم قال : بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين هنيئاً لك يا أبا الحسن ، فلقد طاب مولدك ، وقوي صبرك ، وعظم جهادك وظفرت برأيك ، وربحت تجارتك ، وقدمت على خالقك فتلقاك ببشارته ، وحفتك ملائكته ، واستقررت في جوار المصطفى فأكرمك الله بجواره ، ولحقت بدرجة أخيك المصطفى وشربت بكأسه الأوفى ، فأسأل الله أن يمن علينا باقتفائنا أثرك ، والعمل بسيرتك ، والموالاة لأوليائك ، والمعاداة لأعدائك ، وأن يحشرنا في زمرة أوليائك ، فقد نلت ما لم ينله أحد ، وأدركت ما لم يدركه أحد ، وجاهدت في سبيل ربك بين

يدي أخيك المصطفى حق جهاده ، وقمت بدين الله حق القيام حتى أقمت السنن ، وأبرت الفتن ، واستقام الإسلام وانتظم الإيمان ، فعليك مني أفضل الصلاة والسلام ، بك اعتدل ظهر المؤمنين واتضحت أعلام السبل ، وأقيمت السنن ، وما جُمع لأحد مناقبك وخصالك ، سبقت إلى إجابة النبي وأنته مقدماً مؤثراً ، وسارعت إلى نصرته ، ووقيته بنفسك ورميت سيفك ذا الفقار في مواطن الخوف والحذر ، قصم الله بك كل جبار عنيد ، وذلً بك كل ذي بأس شديد ، وهدم بك حصون أهل الشرك والكفر والعدوان والردى ، وقتل بك أهل الضلال من العدى ، فهنيئاً لك يا أمير المؤمنين كنت أقرب الناس من رسول الله قربى وأولهم سلماً وأكثرهم علماً وفهماً .

فهنيئاً لك يا أبا الحسن ، لقد شرف الله مقامك ، وكنت أقرب الناس إلى رسول الله ومنت أب وأولهم إسلاماً ، وأوفاهم يقيناً ، وأشدهم قلباً ، وأبذلهم لنفسه مجاهداً ، وأعظمهم في الخير نصيباً ، فلا حرمنا الله أجرك ، ولا ذلنا بعدك ، فوالله لقد كانت حياتك مفاتح للخير ومغالق للشر ، وإن يومك هذا مفتاح كل شر ومغلاق كل خير ، ولو أن الناس قبلوا منك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة .

ذكر ابن أبي الحديد أن صعصعة بن صوحان العبدي رثا أمير المؤمنين علياً بهذه الأبيات :

ألا، مَن لي بأنسك يا أخيا طوتك خطوب دهر قد تولى فلو نشرت قواك لي المنايا بكيتك يا علي بدر عيني كفى حزناً بدفنك ثم إني وكانت في حياتك لي عظاة فيا أسفي عليك وطول شوقي

ومن لي أن أبشك ما لديّا؟ لذاك خطوبه نشراً وطيا شكوت إليك ما صنعت إليا فلم يغن البكاءُ عليك شيا نفضت تراب قبرك من يديا وأنت اليوم أوعظ منك حيا ألا لو أن ذلك ردّ شيا ثم بكى بكاءً شديداً وأبكى كل من كان معه ، وعدلوا إلى الحسن والحسين ومحمد وجعفر والعباس ويحيى وعون وعبد الله ، فعزوهم في أبيهم وانصرف الناس ورجع أولاد أمير المؤمنين إلى الكوفة ولم يشعر بهم أحد :

قم ناشد الإسلام عن مصابه بلى قضى نفس النبي المصطفى فاصفر وجه الدين لاصفراره قتلتم الصلاة في محرابها

أصيب بالنببي أم كتابه وأدرج الليلة في أثوابه وخضب الإيمان لاختضابه يا قاتليه وهو في محرابه

ثم عمدوا إلى عبد الـرحمن بن ملجم فقتلوه ، وهجم النـاس على قطام وقطعوها بالسيوف ونهبوا دارها وأحرقوا جثتها وجثة ابن ملجم .

في ناسخ التواريخ: لما توفي أمير المؤمنين النه وقُتل ابن ملجم، خرج ابن عباس إلى الناس فقال: إن أمير المؤمنين توفي، وقد ترك لكم خلفاً، فإن أحببتم خرج إليكم، وإن كرهتم فلا أحد على أحد. فبكى الناس وقالوا: بل يخرج إلينا. فخرج الإمام الحسن وعليه ثوب أسود، واعتلى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

لقد قُبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ، ولم يدركه الآخرون بعمل ، لقد كان يجاهد مع رسول الله فيقيه بنفسه ، وكان رسول الله يوجّهه برايته ، فيكفيه جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه . ولقد توفّي في الليلة التي نزل فيها القرآن ، وعُرج فيها بعيسى بن مريم ، والتي قبض فيها يوشع بن نون وصي موسى ، وما خلّف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطيته أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس . . .



أيها الإخوان لقد قضينا معكم هذه الليالي الثمينة بالتحدث عن شخصية الإمام أمير المؤمنين ، وقد كان حديثنا يدور حول ترجمة حياته المتلألئة وذكرنا ما تيسر ، وأود أن أحيطكم علماً وأحلف لكم يميناً لا حنث فيها بأني لم أذكر عشراً من معشار فضائل الإمام ومناقبه ، فلقد فاتنا التكلم عن قضاء أمير المؤمنين ومعجزاته وكثير من خططه الحربية وسياسته الحكيمة وترجمة زوجاته وأولاده وبناته وكلماته القصار وآثاره الطيبة الخالدة ، ومن الله نسأل أن يحقق الأمال ونتدارك ما قد فات .

وسلام الله على أمير المؤمنين يـوم ولد في الكعبـة ويوم مـات شهيداً في سبيل الله ويوم يبعث حياً للشفاعة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم .



| ٥   |                | الإهداء      |
|-----|----------------|--------------|
| ٧   |                | المقدمة      |
| ١٤  | •              | على وليد     |
| ۱9  |                | ۔<br>علی (ع) |
| ۳.  |                |              |
| ٥٣  |                | على (ع)      |
| ٥ع  |                | على (ع)      |
| ۰ د | نوريننورين     |              |
| 11  | <b></b>        | على (ع)      |
| 10  |                | على (ع)      |
| 19  |                |              |
| ۷۲  | ·              |              |
| ۷ ٤ |                |              |
| ۸١  | ·              | على (ع)      |
| ٦,  | ) يوم حنين     | على (ع)      |
|     | والفرآن        |              |
| ٤   | ) يوم المباهلة |              |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | علي (ع) يتصدق بالخاتم           |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1.8                                     | علمي (ع) في سورة هل أتى         |
| 1.4                                     |                                 |
| 11.                                     |                                 |
| 117                                     |                                 |
| 17.                                     | على (ع) والخطابة                |
| 177                                     | على (ع) والفضائل النفسية        |
| ١٣٦                                     |                                 |
| ١٣٦                                     | على (ع) والحفظ                  |
| 147                                     | على (ع) والتعطف                 |
| ١٣٨                                     | على (ع) والمت                   |
| 147                                     | علي (ع) والعق                   |
|                                         | على (ع) والعنى                  |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | على (ع) والعفو                  |
| 179                                     | علي (ع) والحكمة                 |
| ١٤٠                                     | علمي (ع) والزهد                 |
| 188                                     |                                 |
| 150                                     |                                 |
| 1 £ V                                   | علي (ع) والحلم                  |
| 189                                     | علي (ع) والمواساة               |
| 10.                                     | علي (ع) والكرم                  |
| 108                                     | على (ع) والعدل                  |
| 10V                                     | على (ع) والعبادة                |
| 171                                     |                                 |
| 179                                     |                                 |
| 1VY                                     | •                               |
|                                         | ً<br>المؤاخاة بين النبي (ص) وعل |
| ١٨٢                                     | سورة براءة                      |
| 141                                     | • •                             |
| 1AA                                     |                                 |
| 1/WY                                    | حديث سد او نوات                 |

| 194         |   |  |  |  |      |  |      |  | <br> |      | <br> |  |  |  |  |   |    |   |   |   |     |    |    | بر  | لي | غا       | ال  | ٩   | یو       | (  | (۲      | , | لي | عا  |  |
|-------------|---|--|--|--|------|--|------|--|------|------|------|--|--|--|--|---|----|---|---|---|-----|----|----|-----|----|----------|-----|-----|----------|----|---------|---|----|-----|--|
| 717         | • |  |  |  |      |  |      |  | <br> |      | <br> |  |  |  |  | ( | (ر | , | ٔ | ) | ل   | ٠  | رس | ال  | õ  | فا       | g   | ند  | ء        | (8 | ر<br>زخ | , | لي | عا  |  |
| 777         |   |  |  |  |      |  |      |  | <br> | <br> |      |  |  |  |  |   |    |   |   | ء | ىرا | زه | ال | ā   |    | 4        | 2.0 | پ   | فح       | (8 | -<br>}) | , | لي | عا  |  |
| 727         |   |  |  |  | <br> |  |      |  | <br> |      | <br> |  |  |  |  |   |    |   |   |   |     | ,  | ت  | بي  | ال | ر        | سر  | ىلي | <u>-</u> | (8 | ر<br>(ځ | , | لي | عا  |  |
| 720         |   |  |  |  |      |  |      |  | <br> |      |      |  |  |  |  |   |    |   |   |   |     |    |    | ىل  | ٠  | <u>ج</u> | ال  | ۴   | یو       | (8 | (ځ      | , | لي | عا  |  |
| 449         |   |  |  |  |      |  |      |  | <br> | <br> |      |  |  |  |  |   |    |   |   |   |     |    |    | ;   | یر | نه       | 0   | پ   | فح       | (8 | (ځ      | , | ی  | عا  |  |
| 44.         |   |  |  |  |      |  |      |  | <br> | <br> |      |  |  |  |  |   |    |   |   |   |     |    |    | 7   | ٠. | ار       | خو  | ال  | و        | (8 | (ع      | , | ي  | عا  |  |
| ۳۱۲         |   |  |  |  |      |  |      |  |      | <br> |      |  |  |  |  |   |    |   |   |   |     |    | نه | لما | لـ | ,        | به  | ند  | بة       | (8 | (ځ      | , | ي  | عا  |  |
| ۲۲۱         |   |  |  |  |      |  |      |  |      | <br> |      |  |  |  |  |   |    |   |   |   |     |    |    | به  | -  | نة       | Ĺ   | مح  | ين       | (8 | (ع      | , | ىي | عا  |  |
| 44.5        |   |  |  |  |      |  |      |  |      | <br> |      |  |  |  |  |   |    |   |   |   |     | ں  | ش  | را  | لف | ١        | ح   | ري  | b        | (  | (ع      | , | ي  | عا  |  |
| ٣٣٩         |   |  |  |  |      |  |      |  |      |      |      |  |  |  |  |   |    |   |   |   |     |    |    |     |    |          |     |     |          |    |         |   |    |     |  |
| ۳٤٦         |   |  |  |  |      |  |      |  |      |      |      |  |  |  |  |   |    |   |   |   |     |    |    |     |    |          |     |     |          |    |         |   |    |     |  |
| 459         |   |  |  |  |      |  |      |  |      |      |      |  |  |  |  |   |    |   |   |   |     |    |    |     |    |          |     |     |          |    |         |   |    |     |  |
| <b>r</b> o· |   |  |  |  |      |  | <br> |  |      | <br> |      |  |  |  |  |   |    |   |   |   |     |    |    |     |    |          |     |     |          |    | ٠       |   | u  | الف |  |